كفاحي أدولف أدولف

Adolf Hetlerhu Mein Kampf

كفاحى.. ادولف هتلر

المؤلف:

للنشر والتوزيع 3 ميدان عرابي ـ القاهرة

تليفون: 01112227423 \_ 01223877921

فاكس: 20225745679+

darelhorya@yahoo.com

التنفيذ الفنى



رقم الإيداع: 19560/2012

الترقيم الدولى: 1-64-5832-977

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ولا يجوز نهائيا نشر أو اقتباس أو اخترال أو نقل أى جزء من الكتاب دون الحصول على إذن كتابي من الناشر

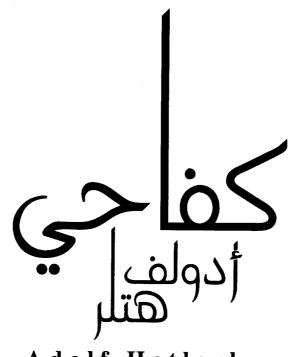

Adolf Hetlerhu Mein Kampf

(1889 - 1945)

جمال إبراهيم



•



قد يكون أدولف هتلر أهم الشخصيات السياسية فى القرن العشرين.. ومن المعروف أن وجود صورته على ظهر كتاب يزيد مبيعاته بنسبة ٢٠٪. وقد وُلد كما يقص فى مذكراته لأسرة متواضعة، وعاش جل أعوام طفولته وشبابه الأول خارج ألمانيا. ثم عاد لوطنه الأم وساهم فى تأسيس الحزب النازى. وخلال عشرة أعوام، بات قائداً للأمة الألمانية.

فى كفاحى، يقص هتلر حكاية صراعه فى سبيل الوصول للفلسفة التى يؤمن بها أولاً، ثم الكفاح فى سبيل تحقيق ما يعتبره طموحات الشعب الألمانى. نختار أولاً وصف هتلر لطفولته الباكرة وحياته الأسرية الباكرة ثم معاناته من الفقر المدقع فى فيينا، وصولاً إلى آرائه التى لم يغيرها أبداً بشأن القضية اليهودية.









يبدو وكأن القدر تعمد اختيار براوناو موقعا لأولد فيه؛ فتلك المدينة الصغيرة تقع على الحدود بين دولتين سعينا نحن الجيل الجديد لتوحيدهما بكل ما لدينا من قوة.

فلابد من عودة ألمانيا النمساوية للوطن الأم، وليس بسبب أى دوافع اقتصادية، بل وحتى أن الحق الاتحاد اضرارا اقتصادية، فلابد منه. دمائنا تطلب وطنا واحدا، ولن تستطيع الأمة الألمانية امتلاك الحق الاخلاقي لتحقيق سياسة استعمارية حتى تجمع اطفالها في وطن واحد. وفقط حين تشمل حدودنا آخر ألماني، ولا نستطيع تأمين رزقه، سنمتلك الحق الأخلاقي في احتلال أراض أخرى بسبب معاناة شعبنا.

سيصير السيف أداة الحرث، ومن دموع الحرب سينبت الخبر للأجيال القادمة. وهكذا يبدو لى أن هذه القرية الصغيرة كانت رمزا للمسئولية الغالية التى أنيطت بى، ولكن هنالك صورة بائسة أخرى تذكرنا تلك المدينة بها. فقبل مائة عام، كانت مسرحا لكارثة مأساوية ستخلد فى صفحات التاريخ الألماني. فحين انحطت الأوضاع إلى أسوء حال ممكن تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، استشهد جوهانا، بائع الكتب، في سبيل الوطن الذي أحبه. وقد رفض التخلي عن شركائه وشجب



الذين كانوا افضل منه في قدراتهم. وقد ابلغ احد ضباط الشرطة الألمان عنه الفرنسيين، وبقى العار ملحقا باسمه حتى الساعة.

فى هذه المدينة الصغيرة، المضيئة ببريق الشهادة فى سبيل الوطن، والتى حكمتها النمسا وإن كان دم شعبها ألمانيا، عاش والدى فى اواخر الشمانينات من القرن الماضى وبينما كان والدى موظفا حكوميا، رعت أمى افراد الاسرة. ولم يبق حاليا فى ذاكرتى سوى القليل عن هذا المكان لاننا سرعان ما رحلنا منه لبلدة باسو فى ألمانيا.

وخلال تلك الايام كان التنقل مصيرا محتوما على الموظف. وهكذا انتقل والدى مرة ثالثة إلى لينز، وهناك أخيراً تمت احالته إلى التعاقد. ولكن ذلك لم يعن له الراحة ابدا. فمنذ طفولته كان لا يطيق البقاء في المنزل بلا عمل، وهرب في سن الثالثة عشر إلى فيينا وتعلم حرفة وحصل على التجربة والنجاح قبل سن السابعة عشر. ولكنه ما قنع بكل هذا، بل إن معاناة الأعوام الأولى دفعته للسعى وراء مستقبل افضل.

وهكذا بحث على وظيفة حكومية، وبعد عشرين عاما من الصراع الدءوب، عثر عليها. وهكذا حقق قسمه القديم، وهو ألا يعود لقريته الصغيرة إلا بعد أن يكون قد كون نفسه.

حقق الرجل حلمه، ولكن لا احد فى القرية تذكر الطفل الذى هاجر، بل وبدت له قريته غريبة تماما، وكأنه يراها لأول مرة.

وأخيراً، وفي سن السادسة والخمسين، بعد تقاعده، ما استطاع احتمال الفراغ، فاقتنى مزرعة وعمل في زراعتها كما فعل أجداده من قبل.

وخلال تلك الفترة تكونت داخلى بوادر الشخصية الأولية. اللعب في الحقول، المشى إلى المدرسة، وخصوصا الاختلاط مع أصدقائي العنيفين



الذين أقلقت علاقاتى معهم والدتى، كل هذه جعلتنى من النوع النشط الذى لا يرتاح للبقاء فى المنزل. وبالرغم من عدم تفكرى بالحرفة المستقبلية ما كانت عواطفى ابدا تتجه نحو المسير الذى اتخذه والدى لنفسه. أؤمن بأنى حتى آنذاك تمتعت بقدرات بلاغية مميزة ظهرت فى شكل حوارات عنيفة مع زملاء الدراسة. بل وبت زعيما لمجموعة؛ ونجحت فى المدرسة بالفعل، ولكنى كنت شديد المراس. اشتركت فى النشاطات الكنائسية، واسكرتنى عظمة هذه المؤسسة العريقة. وبدا لى القس مثالا لما ينبغى أن اكونه، كما بدا لوالدى من قبل. ولكن الاخير فشل فى التعامل مع قدرات ابنه البلاغية وما استطاع تصور مستقبل ممكن له، بل واقلقه هذا الوضع كثيرا.

هذا الحلم الكنائسى تخلى عنى سريعا، بعد أن عثرت على بعض الكتب العسكرية التى وصفت المعارك بين فرنسا وألمانيا عام ١٨٧٠- ١٨٧١. عشقت هذه النصوص، وصارت الصراعات البطولية والنشاط الفكرى والخيالى الاساسى لكيانى. ومنذ ذلك الوقت صرت اعشق كل ما له علاقة بالجنود. ولكن الاسئلة الصعبة بدأت تفرض نفسها على فكرى: هل هناك فوارق ـ بين الألمان الذين خاضوا تلك المعارك والاخرين؟ ولماذا لم تشترك النمسا فيها؟ ولماذا لم يطلب من والدى الاشتراك؟ ألا ننتمى جميعا لذات الوطن؟ ألا ننتمى سوية؟ بدأت هذه التساؤلات تشغل بالى لاول مرة. طرحت الاسئلة واجابونى بحذر قائلين: أن الألمان غير المحظوظين لا ينتمون لذات الدولة التى اسسها بسمارك، وكان هذا الوضع عسيرا على الفهم، ثم قالوا لى أن الأوان قد حان للذهاب المدرسة الثانوية. أكد والدى أنه يرغب فى أن اذهب لمدرسة خاصة لاعداد الموظفين. فهو ـ بسبب تجاربه الحياتية ـ ما رأى طائلا وراء



المدارس العادية، كانت رغبته هى أن اصير موظفا حكوميا مثله، بل وافضل لاننى كنت سأتعلم من اخطائه واستفيد من تجاربه، لانه تصور استحالة أن ارفض السير على دربه، كان قراره واضحا، مؤكدا.

معاناة عمر طويل ومشاق الحياة وهبته طبيعة متعسفة. وبدا له من المستحيل أن يترك الأمر لابنه غير المجرب، الغير قادر على احتمال المسئوليات. بل وتصور أنه سيكون مذنبا أن لم يستخدم سلطته لتحديد مستقبله، ورأى أن هذه مسؤولية تحتمها عليه الوظيفة الابوية.

ومع ذلك سارت الامور بطريقة مغايرة: فقد رفضت الفكرة بشكل قاطع، وما كان عمرى أكثر من احدى عشر سنة، ولم ينجح الترغيب أو الترهيب كليهما فى تغيير رأيى. وكل مساعى والدى الذى قص على قصصا عن تجاربه فى العمل، راجيا أن اقنع به واحبه، ادت لنتائج عكسية. تثائبت واهنا إذ تصورت اننى سأقضى العمر أمام مكتب، بدون أن يكون وقتى ملكا لى، قاضيا حياتى فى تحويل الدنيا إلى فراغات يقوم أحدهم بملأها فى صورة طلب أو وظيفة. واى افكار كان يمكن لمشهد كهذا أن يخلقه فى نفس طفل طبيعى؟ الوظائف المدرسية كانت سهلة.

وامتلكت الوقت الحر لدرجة أن الشمس عرفتنى أكثر من حيطان حجرتى. وحين يبحث اعدائى السياسيين فى الماضى البعيد، ويعثرون على ما يؤكد أن هتلر كان طفلا شقيا. اشكر الله على أنهم قد اعادوا لفكرى ذكريات بعض تلك الايام السعيدة. الغابات والحقول باتوا حلبات الصراع التى قضيت فيها حياتى، والمدرسة الجديدة لم تغير هذا الوضع، وطالما كانت معارضتى الأساسية لفكرة والدى نظرية، استطعنا التعايش سويا. فقد احتفظت بآرائى الخاصة، وما خالفته بصوت مرتفع.



ولكن ـ وفى سن الثانية عشر ـ بدأت اطمع فى أن اصير رساما. ومع أن والدى كان يشجع هذه الهواية، إلا أنه لم يتصور ابدا أن اسير فى هذا الاتجاه.

## "رســام"؟

تشكك حتى في عقلي، وريما تصور أنه لم يفهم ما اعنيه. ولكن بعد أن فهم، عأرض الفكرة بكل ما في طبيعته من عناد. "رسام! فقط بعد موتى". ولكنه اكتشف أن ابنه قد ورث منه ذات العناد. وهكذا بقى الحال زمنا طويلا، وما كانت النتائج طيبة. فقد اصابت المرارة نفس الرجل الكبير، وما كان باستطاعتي الرضوخ له. وهكذا حين اكد استحالة دراستى للفن، قررت ايقاف الدراسة بشكل عملى، متصورا أنه حين يرى فشلى الدراسي، سيسمح لي بالسير في الاتجاه الذي اختاره. كانت نتائجي المدرسية آنذاك غير طبيعية. فكل ما له علاقة بالرسم جلبت فيه افضل النتائج، وفي الباقي أسوأها. ولكن انجازاتي كانت مميزة في حقلى الجغرافيا والتاريخ الألمانيين، لانني عشقت هاتين المادتين وكنت افضل التلاميذ فيهما، وحين اتطلع لتلك المرحلة الان، بعد مرور السنوات الكثيرة، ألاحظ حقيقتين هامتين: فأولاً: صرت قوميا، وثانياً، تعلمت معنى التاريخ. ففي دولة متعددة الاجناس كالنمسا، كان من الصعب جدا أن يعرف المرء معنى الانتماء لألمانيا. فبعد المعارك الفرنسية الألمانية قل الاهتمام بالألمان في الخارج، ونساهم البعض تماما. ومع ذلك، فلو لم يكن الدم الألماني طاهرا قويا، لما استطاع العشرة ملايين ألماني ترك بصمتهم واضحة جلية في دولة تتكون من أكثر من خمسين مليون نسمة، لدرجة أن الناس تصورت أن النمسا كانت دولة ألمانية مستقلة.



القليلون أدركوا قسوة الصراع الوحشى الذى خضناه للحفاظ على اللغة الألمانية، المدارس الألمانية، والأسلوب الخاص للحياة: اليوم فقط، حين يحلم الملايين من الألمان بالعودة للوطن الأم، ساعين على الأقل للحفاظ على لغتهم القوية، يدرك جل الناس صعوبة هذا الصراع، وربما يقدر بعضهم أهمية هؤلاء الأفراد الذين حموا الوطن من الهجمات من الشرق، وحاربوا من أجل ابقاء اللغة المشتركة حين ما اهتمت الحكومات الألمانية إلا بالمستعمرات البعيدة، متناسية معاناة الألمان في الجوار.

وحتى الأطفال اشتركوا فى الصراع القومى: إذ رفضنا ترديد الأغانى غير الألمانية، وارتدينا الثياب التقليدية، بالرغم من التهديد والعقوبات. فمنذ طفولتى لم يعنى شعور "الوطنية" أى شىء لى، بينما عنت المشاعر القومية كل شىء. وقد كانت دراسة التاريخ دافعا قويا لخلق الحس القومى، نظرا لعدم وجود تاريخ نمساوى مستقل. بل أن مصير هذه الدولة مرتبط بألمانيا لدرجة أن ظهور تاريخ نمساوى خاص يبدو مستحيلاً. فتقسيم ألمانيا لموقعين هو فى حد ذاته جزء من التاريخ الألمانى.

ضرورة توحيد الألمان والنمساويين كانت نتيجة حلم بقى فى قلوب الجماهير بسبب تذكرها للتاريخ الذى كان بئرا لا ينضب. وخاصة فى أوقات النسيان، سما التاريخ فوق الثراء المرحلى وهمس الماضى للشعب بأحلام المستقبل.

تعليم التاريخ في ما يسمى المدارس الثانوية لا يزال حتى اليوم في حال يرثى لها. والقلة من الأساتذة تفهم أن الهدف من دراسته ليس حفظ أرقام أو تواريخ، فمعرفة التاريخ تعنى معرفة القوى التي تسبب



النتائج المسماة أحداثا تاريخية. والمعرفة هي: القدرة على تذكر الأساسي، ونسيان كل ما هو غير ضروري.

وقد يكون احد اهم أسباب تشكيل شخصيتى الحالية دراستى للتاريخ مع احد القلة الذين عرفوا هذه القواعد وراعوها فى التدريس، الأستاذ ليوبلد بوتش. فقد كان ذلك الرجل العجوز خبيرا متقنا لمادته، وتمتع أيضاً بقدرة بلاغية مميزة سحرت اللب وجعلتنا، ونحن نستمع لبعض قصصه، ننسى الحاضر، وكأنه ساحر يأخذنا لعصور ماضية، عبر ضباب عشرات السنين، صانعا من الأحداث التاريخية واقعا معاشا.

وقد كنا من المحظوظين جدا لأن هذا المدرس عرف كيف ينير الماضى بأمثلة من الحاضر، وكيف يجلب من الماضى وقائع تلقى الضوء على الحاضر، ونتيجة لهذه القدرة فهم أكثر من غيره المصاعب التى نعانيها، واستغل مشاعرنا القومية لتقويمنا، مستنشدا بإحساسنا بالشرف للانتماء للوطن، وبهذه الطريقة نجح فى تهذيبنا بشكل افضل من أى أسلوب آخر، هذا المدرس جعلنى عاشقا للتاريخ، وهكذا بت ثوريا بدون أن يسعى هو متعمدا لذلك، فمن يستطيع دراسة التاريخ الألماني مع أستاذ كهذا بدون أن يكره الدولة التى كادت تدمر مصير الأمة؟ ألم نعرف أن النمسا ما حملت للألمان سوى البغضاء؟ ألم نشاهد أفعالهم كل يوم؟ فى الشمال والجنوب كان اسم الدول الأخرى يدمر جسد وطننا، وحتى فيينا تم تحويلها لمدينة لا ألمانية. فقد حاولت الأسرة الحاكمة جلب سكان البلاد الاخرى، وخصوصا التشيك، بقدر الاستطاعة، وكان مقتل السيد فرانسز فوردناد، عدو الألمان الأول، على ايديهم دلالة على عدالة الرب الأزلى.



كانت الاثقال التى ناء بحملها الشعب الألمانى هائلة، إذ دفعوا المال والدم، وبلا فائدة. ولكن ما أغضبنى ادعاء أن كل هذا نتج عن علاقات متميزة بين ألمانيا والنمسا، نتج عنها أن الشعب الألمانى تم تدميره بموافقة من الحكومة الألمانية ذاتها. وكانت نتيجة هذا النفاق هو ازدياد الكراهية للحكومة الألمانية لدرجة الازدراء. ولكن حكام ألمانيا ما فقهوا كل هذا، ومثل رجل أعمى، عاشوا بجوار الجثة متصورين في سكون الموت علامة ميلاد حياة جديدة. وهذا التصور الخاطئ أدى للحرب العالمية الأولى والدمار الناتج عنها.

ادركت فى هذه الفترة أن الأمة الألمانية ستبقى فقط لو تم تدمير النمسا، وما هو اهم، أن الحس القومى يتعارض كلية مع مشاعر التبجيل للملك. عرفت أن هذه الأسرة الحاكمة لا هدف لها سوى اخماد نار الأمة الألمانية. ومع ذلك احببت النمسا كجزء من الوطن الأم.

طبع التفكير التاريخى الذى تعلمته خلال هذه الايام ما هجرنى أبدا بعد ذلك، بات التاريخ العالمي موردا لا ينضب عرفت عن طريقه مغزى الأحداث المعاصرة. وهكذا تحولت باكرا إلى سياسى ثائر.

ما كان المسرح سيئا في شمال النمسا. فقد شاهدت المسرحيات المختلفة في سن الثانية عشر، وبعض أعمال الأوبرا كذلك.

كل هذه العوامل دفعتنى لرفض العمل الذى اراد والدى اعدادى له. أيقنت اننى لن استطيع الوصول للراحة النفسية فى أى وظيفة حكومية. سأكون رساما، ولن تقدر أى قوة فى العالم على جعلى موظفا.

ومع ذلك، تحولت مع مرور الاعوام إلى حب المعمار أكثر من الرسم.

وعلى كل حال، فقد تدخل القدر، واصيب والدى بالجلطة، وانتهت رحلته الدنيوية، وتركنا جميعا في حالة من الحزن العميق. لقد كان



طموحه الاخير مساعدة ابنه حتى لا يعانى كما عانى ويكرر ذات الاخطاء. وإن لم ينجع إلا أن البذور التى زرعها لعبت دورها فى خلق مستقبل لم يستطع هو ـ ولا انا ـ ادراكه آنذاك.

وقد رغبت أمى فى أن استمر فى الدراسة كما اراد والدى. ثم اصبت بمرض ساعدنى على التغلب على هذا الصراع المنزلى. إذ اكد الطبيب اننى لا استطيع البقاء فى مكتب، وألح على ابتعادى عن المدرسة لعام كامل. وهكذا حققت لى الاقدار الهدف الذى سعيت له.

وافقت أمى مكرهة أخيراً على أن ادرس فى المعهد الفنى. كانت اسعد أيام العمر امامى - إلا أنها بقت أحلاما لأن والدتى توفيت بعد وفاة والدى بعامين نتيجة لمرض قاتل اصابها على حين غرة. احترمت والدى، ولكننى احببت امى، وقد احزننى رحيلها كثيرا.

وهكذا وجدت نفسى مضطرا لاتخاذ قرارات صعبة. الاموال القليلة المتبقية كانت قد انفقت في علاج امى، وما قدمته الحكومة للايتام ما كان كافيا حتى لشظف العيش. وهكذا كان امامى مسؤولية الاستقلال الاقتصادى. وضعت ثيابى القليلة في حقيبة، وفي قلبى ارادة جديدة، واتجهت إلى فيينا، مثل والدى، قررت أن انتزع من القدر مصيرا مميزا، وإن اكون شيئا خاصا، أى شيء، باستثناء موظف حكومى.

## أعوام الدراسة والمعانساة

حين ماتت والدتى، حدد القدر اجزاء كثيرة من مصيرى المستقبلى.. خلال الشهور الاخيرة من مرضها، ذهبت إلى فيينا لاجتياز الاختبار المبدئى لدخول المعهد الفنى. كنت قد اعددت بعض اللوحات، متأكدا من أن الامتحان سيكون فى غاية السهولة. فقد كنت الافضل فى



الفصل فى مجال الرسم دائما، ومنذ ذلك الوقت، تقدمت قدراتى بسرعة، فاصابنى الغرور.

ومع ذلك، شعرت بالمرارة لأن قدراتى على الرسم الهندسى فاقت بكثير قدراتى كرسام، وكل يوم كان ولعى بالفنون المعمارية يتزايد خصوصا بعد رحلة لمدة اسبوعين قضيتها فى فيينا فى سن السادسة عشر، وقد كان هدف تلك الرحلة هو دراسة متحف الفن، وإن وجدت نظراتى تتطلع أكثر لهيكل المتحف، فمنذ الصباح الباكر وحتى المساء، تجولت فى الاروقة متابعا كل ما يشغف فكرى، وإن كان جل اهتمامى قد انصب على المتحف ذاته، لساعات وقفت أمام مبنى الاوبرا، وبدا لى المكان ساحرا مثل قصور الف ليلة وليلة.

والآن كنت فى المدينة الخلابة للمرة الثانية، منتظرا على احر من الجمر نتائج الامتحان. كنت متأكدا من النجاح لدرجة أن سقوطى اصابنى بذهول مطبق. وحين تحادثت مع المسئول، وطلبت منه التوضيح، اكد لى أن اللوحات التى قدمتها تشير إلى عدم توافر الموهبة المطلوبة للرسم لدى، وإن اكد أن مجال الرسم الهندسي هو الملائم لى ولم يصدق اننى لم ادرسه البتة. مكتئبا تركت المبنى، لاول مرة في حياتي غير عارف بما يجدر بي فعله.

عرفت الآن أنه لابد لى أن أدرس الهندسة، وكان الطريق صعبا: فكل ما رفضت دراسته خلال صراعى مع والدى بات ضروريا، ما كان ممكنا دخول كلية الهندسة بدون الشهادة الثانوية، وهكذا بدا أن حلمى الفنى لن يتحقق ابدا.

حين عدت لفيينا مرة ثالثة، بعد وفاة والدتى، كان الطموح والعناد قد عادا لى.



قررت أن اصير مخططا هندسيا، وكل الصعاب كانت التحدى الذى لابد لى من اجتيازه. كنت مصمما على مواجهة العقبات، وامامى صورة ابى، الذى بدأ حياته مصلحا للاحذية، وصعد بجهوده الخاصة إلى موقع حكومى جيد، توفرت لدى امكانيات اكثر، وهكذا بدا لى أن الصراع سيكون اسهل، وما بدا لى آنذاك سوء الحظ، امتدح اليوم كمساعدة القدر الحكيم، فبينما ازدادت معاناتى اليومية، ازدادت ارادة المقاومة داخل ذاتى وفى نهاية المطاف تفوقت على غيرها من العوامل. تعلمت خلال تلك الايام الشدة، وتحولت من طفل مدلل إلى رجل قذف به إلى قلب المعاناة والفقر المدقع. ومن ثم تعرفت على اولئك الذين سادافع عنهم فى أيام مستقبلية.

خلال تلك المرحلة ادركت وجود خطرين مدقعين يحيطان بالشعب الألمانى، وهما اليهودية والشيوعية، ولا تزال فيينا التى يتصورها الكثيرين مدينة اللذات البريئة، تجلب لذهنى أسوء صور المعاناة الانسانية التى عرفتها لمدة خمسة اعوام اضطررت خلالها للعمل، اولا كمستأجر يومى، ثم كرسام.

ما جلبته من مال ما كفى حتى لاشباع الجوع اليومى، كان الجوع صديقا لى آنذاك، وما تركنى للحظة، بل شاركنى فى كل شىء، كل كتاب اقتنيته، وكل مسرحية شاهدتها، جعلته اقرب إلى. ومع ذلك، درست خلال تلك الايام أكثر من أى فترة اخرى، باستثناء زياراتى النادرة للأوبرا التى دفعت ثمنها جوعا، ما كان لدى أى لذة سوء القراءة. وهكذا خلال تلك الفترة قرأت كثيرا وبعمق كل وقت الفراغ المتاح لى بعد العمل قضيته فى القراءة. وبهذه الطريقة جمعت خلال بضع اعوام المعارف التى تغنينى حتى الساعة.



خلال تلك الاعوام، تكونت فى ذهنى صورة للعالم تبقى القاعدة التى استخدمها فى كل قرار اتخذه. وكل تصرف اقوم به. وانا اليوم مقتنع بان كل سلوكياتنا تنبع من آراء تنتج أثناء شبابنا. فحكمة النضوج تحوى الآراء الخلاقة التى ينتجها الفكر الشاب ولا يمكن تطويرها آنذاك، مضافا لها الحذر الذى يتعلمه الانسان بالتجربة. وهذه العبقرية الشبابية ستكون الاداة الاساسية لخطط المستقبل، التى سيمكن تحقيقها فقط لو لم تدمرها تماما حكمة النضج.

كانت طفولتى مريحة، بلا قلق يذكر، كنت انتظر مجىء الصباح، بلا أى معاناة اجتماعية. فقد انتميت لطبقة الرأسمالية الصغيرة. وكنت لهذا السبب بعيدا عن الطبقات العاملة، وبالرغم من أن الفرق الاقتصادى بين الطبقتين كان محدودا. إلا أن الفاصل بينهما كان شاسعا. وقد يكون سبب العداء بين الطبقتين هو أن الموظف، الذى ما استطاع إلا بصعوبة ترك الطبقات العاملة، يخشى من العودة إلى تلك الطبقة المحتقرة، أو على الاقل أن يتصوره الناس جزءا منها. هناك أيضاً الذكريات المخيفة للفقر، وانعدام المعايير الاخلاقية بين الطبقات المنحطة، وهكذا يخشى الرأس مالى الصغيرة أى اتصال مع هذه الطبقة. وهذا الصراع عادة يدمر كل شعور بالرحمة. فصراعنا للبقاء يدر عواطفنا لاولئك الذين تخلفوا ورائنا.

اشكر القدر الذى اجبرنى على العودة لعالم الفقر والخوف، لأن التجربة ازاحت عن عيونى غشاء نتج عن تربية الرأسمالية الصغيرة.

عرفت الآن معاناة الانسانية، وتعلمت التفرقة بين المظاهر الفارغة والكائن الموجود في داخلها.

كانت فيينا التى شاهدتها احدى أكثر مدن أوربا تخلفا، الثراء الفاحش والفقر المدقع تجاورا، في مركز المدينة وحاراتها شعرت بنبض



70 مليونا. اما المحكمة الفخمة والمناطق المجاورة لها، وخصوصا المبانى الحكومية فجذبت لها الذكاء والثراء، وهذه المناطق كانت كل ما يوحد الشعوب المختلفة الموجودة فى هذه الدولة. فالمدينة كانت العاصمة الثقافية والسياسية والاقتصادية، مجموعة مديرى الشركات العامة والخاصة، موظفى الحكومة، الفنانين، والمدرسين والمثقفين، عاشت فى مواقع قريبة بجوار الفقراء، وواجهت جيوشا من العمال كل يوم، خارج القصور المعروفة تشرد آلاف من العاطلين، وفى ظلال اسوارها رقد من لا يملكون مسكنا.

معرفة هذه الاوضاع المزرية ودراستها لن يتم من مواقع عالية: لا احد ممن لم يسقطوا في اشداق هذه المعاناة يمكن له أن يفهم آلامها. ومن حاولوا دراستها من الخارج غرقوا في لغو الحديث والعاطفة، وانا لا ادرى أن كان تجاهل الاغنياء للفقير أكثر ضررا من افعال اولئك الذين يدعون الشفقة عليه بتكبر وغرور. والنتيجة دائماً سلبية على كل حال، بينما تزداد الاوضاع سوءا، ولا يجدر بالفقير أن يرضى بصدقة بدلا من أن تعاد له بعض حقوقه.

لم اعرف الفقر من بعيد: بل ذقت طعم الجوع والحرمان، ولم ادرسه بطريقة موضوعية، بل خبرته داخل روحى. وكل ما استطيع فعله الآن هو وصف المشاعر الاساسية، وذكر بعض ما تعلمته من هذه التجارب. لم يكن العثورعلى وظيفة صعبا، نظرا لافتقارى للتجربة، وهكذا اضطررت للعمل كمساعد عامل أو كعامل باجر يومى، حلمت بالهجرة إلى أمريكا، تحررت من الافكار القديمة عن الحرفة والمركز، أو المجتمع والتراث، وسعيت وراء أى فرصة متاحة، وتقبلت أى عمل، مدركا أن أى عمل شريف لا يجلب العار لصاحبه، عرفت بسرعة أن العمل متوفر ويمكن

الحصول عليه بسهولة، ولكن يمكن أيضاً بسهولة أن يفقده المرء. بدا لى أن عدم ضمان الوصول لرغيف العيش كل يوم كان أسوأ ما عانيته.

العامل المدرب لا يجد نفسه فى الشارع بيسر مثل العامل غير المحترف، إلا أنه قد يواجه ذات المصير ايضا، ولذلك ترى العمال يضربون عن العمل: مما يؤدى للاضرار باقتصاد المجتمع ككل.

ذلك الفلاح الذي يهاجر إلى المدينة، متخيلا سهولة العمل، وقلة ساعاته والاضواء الكهربائية الملونة، كان قد اعتاد على نوع من الضمان بخصوص لقمة العيش. ففي القرية، لن يترك عمله إلا إذا ضمن لنفسه عملا افضل منه. ونظرا لوجود حاجة دائمة للايدى العاملة في الفلاحة، تبقى امكانيات البطالة محدودة. ومن الخطأ تصور أن الفلاح الذي يهاجر للمدينة أكثر كسلا من ذلك الذي يبقى في عقر داره. العكس هو الصحيح: فالمهاجر عادة يكون الأكثر صحة ونشاطا. ولذلك لا يخاف من مواجهة الصعاب، هو يصل أيضاً للمدينة ومعه مدخراته، ولذلك لا يخاف أن لا يصل للوظيفة المرغوبة من أول يوم، ولكن الامور تزداد سوءا إن عثر على وظيفة ثم فقدها. فالعثور على غيرها، خصوصا في فصل الشتاء، سيكون شاقا بل ومستحيلا. ومع ذلك سيعيش وستعاونه الفوائد الحكومية للعاطلين. ولكن، حين تنضب هذه الموارد مع مرور الوقت، ستبدأ المعاناة الحقيقية، سيتشرد الفتى الجائع في الشوارع، وسيبيع أو يرهن ما يملك، وستسوء حال ثيابه، وينحط إلى مستوى مادى وروحي في غاية التعاسة. فتتسمم روحه. وإن فقد سكنه في الشتاء، وهو ما يحدث كثيرا، فستكون معاناته فظيعة. وفي نهاية المطاف، سيعثر على وظيفة اخرى، ثم تتكرر ذات القصة مرة ثانية وثالثة، وشيئا فشيئا يتعلم عدم المبالاة، ويصير التكرار عادة، وهكذا يتحول هذا الرجل النشيط سابقا



إلى كسول يستخدمه الآخرين لمصالحهم، وقد عاش حياة البطالة لوقت طويل بدون ذنب حتى ما عاد يهمه طبيعة العمل الذى يقوم به، حتى وإن كان هدفه تدمير القيم السياسية الثقافية الاجتماعية، وحتى أن لم تعجبه فكرة الاضراب، فلن يبالى بها. وقد شاهدت آلاف القصص المشابهة التى اقصها. وكلما شاهدت المزيد، ازدادت كراهيتى للمدينة الكبيرة التى تمتص دماء الرجال وتدمرهم.

فحين جاءوا فرادى، انتمى كل منهم للمجتمع، وبعد اعوام، ما انتموا لأى شيء.

وانا أيضاً عانيت وعثاء حياة المدينة: شعر جسدى بصعابها وامتصت روحى معاناتها. وقد شاهدت أيضاً أن التنقل السريع بين العمل والبطالة، وما ينتج عنه من تقلب اقتصادى يدمر شعور الفرد باهمية الاقتصاد، بدا أن الجسد يعتاد على التبذير حين يتوفر المال.

ويستحمل الجوع حين انعدامه. وبصراحة، أن الجوع يقضى على أى ارادة تسعى للتنظيم الاقتصادى حين يتوافر المال لانه يضع أمام ضحيته المعذبة سراب الحياة السعيدة لدرجة أن الرغبات المريضة ستدمر أى قدرة على التحكم ساعة الوصول لاى موارد، وهكذا حين يصل الرجل للمال ينسى كل افكار تتعلق بالنظام والترتيب، ويعيش حياة البذخ ويسعى وراء اللذات الآنية. وغالبا ما سيكون لهذا العامل زوجة واطفال وسيعتادون جميعا على التبذير ثلاث ليال من الاسبوع، والجوع باقيه. وفي ساعات الظهيرة سيجلسون سويا أمام الصحون شبه الفارغة، منتظرين يوم وصول المرتب، متحدثين عنه، حالمين طوال ساعات الجوع بلذات التبذير.

وهكذا يعتاد الاطفال منذ طفولتهم على هذه الاوضاع السيئة. وقد شاهدت هذه الاوضاع مئات المرات وتقززت منها اولا، ثم فهمت حقيقة



المأساة التى يعيشها هؤلاء الناس الذين باتوا ضحايا لظروف اجتماعية سيئة. وما كان أكثر بؤسا هو اوضاع السكن السيئة، بل اننى اشعر بالغضب حتى هذه الساعة حين اتذكر الغرف الصغيرة والاكواخ الخشبية المحاطة بالقاذورات والاوساخ من كل جانب. وقد خشيت ذلك اليوم المرعب، حين سيخرج هؤلاء العبيد من اقفاصهم للانتقام من قسوة البشرية عليهم.

والمسئولون والاثرياء يتركون الامور تسير على مجاريها: وبدون أى تفكير يفشلون حتى فى الشك بان القدر يخطط للانتقام من هذا الجور. اما انا فعرفت أن تحسين هذه الاوضاع ممكن بطريقتين: فلابد من وجود احساس عميق بالمسؤولية لخلق اسر افضل للتقدم، ومعه ارادة وحشية تدمر كل ما سيقف فى طريقها ويعوق تقدمها. وكما لا تركز الطبيعة جهودها فى الحفاظ على ما هو موجود، بل تسعى لخلق اجيال مستقبلية افضل. سيكون من الضرورى صناعة قنوات جديدة أكثر صحية منذ البداية.

تجاربى المختلفة فى فيينا علمتنى أن المشاريع الخيرية غير مفيدة، والمطلوب تدمير الفوضى الاقتصادية التى تؤدى إلى انحطاط الافراد الخلقى، بل أن عدم قدرتنا على استخدام الوحشية فى الحرب ضد المجرمين الذين يهددون المجتمع سببها هو عدم تأكدنا من براءتنا التامة من الاسباب النفسية والاجتماعية لهذه الظواهر. شعورنا الجمعى بالذنب تجاه مآسى الانحطاط الاخلاقى يشل قدرتنا على اتخاذ اقل الخطوات قسوة فى الدفاع عن مجتمعاتنا. وفقط حين نتحرر من سلطة عقدة الذنب هذه سنقدر على الوصول للقوة والوحشية والضروريين لتدمير الاعشاب الضارة والافكار المارقة.

وبما أن النمسا كانت عمليا بلا قانون اجتماعى صالح، لم تكن الدولة قادرة دورة على التعامل مع هذه الامراض البتة.

ولا اعرف حتى الساعة ما ارعبنى اكثر: هل كان سوء الاوضاع الاقتصادية لمن عرفت، ام انحطاطه الخلقى، ام الضعف الفكرى؟

تصور مثلا هذا المشهد: في شقة تتكون من حجرتين سكنت أسرة عامل تتكون من سبع اشخاص. بين الاطفال الخمسة، كان هناك طفل في الثالثة، وهو السن الذي تتكون خلاله انطباعات الفرد الأولى. هناك بعض الموهوبين الذين يتذكرون هذه الانطباعات حتى أرذل العمر، مجرد ضيق الشقة وازدحامها لا يؤدى لخلق ظروف صحية ونفسية ملائمة للنمو. قد تحدث مثلا خلافات بسيطة بين افراد كل اسرة، وعادة يذهبون كل إلى حجرة مختلفة، وينتهى الامر، اما في شقة صغيرة، فكل سيرى نفسه في مواجهة الآخرين طوال الوقت. بين الاطفال الخلاف شيء طبيعي. وهم ينسون اسبابه بسرعة. ولكن أن شاهد الاطفال الابوين في حال خصام دائم، تستخدم خلاله الالفاظ النابية، وربما العنف، فستكون النتائج سلبية، سيتصور الطفل العالم بطريقة تخيف من يقدر على تصورها. فقد تم تسميمه اخلاقيا، وما تغذى جسده كما ينبغي، ومن ثم يذهب هذا المواطن الصغير إلى المدرسة بعد صراع مضن، قد يتعلم القراءة والكتابة، اما الواجب المنزلي، فانجازه مستحيل، بل أن والديه سيقذعان المدرسة بابشع الالفاظ، كل ما سيسمعه الطفل لن يعلمه احترام مجتمعه، سيكره المدرسين وكل انواع السلطة، وحين يطرد من المدرسية بعيد ذلك، سيبلاحظ الناس غبائه وجهله، وكذلك سوء اخلاقه. أي موقع سيستطيع هذا الشاب اليافع الوصول اليه في ظروف



مثل هذه؟ كل ما لديه هو كراهية المجتمع والبشرية. وبعد هذا في سن الخامسة عشر، سيبدأ ذات الحياة التي عاشها والده، فيذهب للحانات، ويعود متأخرات لمنزله، وينتهي به الأمر في السجن.

وكم من مرة غضب الرأسمالى إذ سمع العامل الفقير يقول أنه لا يهتم سواء أكان ألمانيا أم لا، مادام يجد الغذاء والكساء: فقدان الشعور القومى بهذه الطريقة فظيع. كم من الألمان في عصرنا يشعرون بالفخر أن تذكروا إنجازات أمتهم الثقافية والفنية؟ وهل يدرك المسئولون أن الشعور بالفخر والعزة الوطنية لا يصل إلا لقلة من افراد الشعب.

لذلك لابد من تحسين الاوضاع المعيشية ومن أن يركز التعليم على قيم اساسية تتفشى في اذهان الناس عبر التكرار.

ولكن ألمانيا، بدلا من الدفاع عن القيم القليلة الموجودة، تسعى لتدميرها، والفئران التى تبث سمومها فى القلب والذاكرة تنجح فى الوصول لغاياتها، بمساعدة الفقر والمعاناة: يوما بعد يوم، فى المسارح ودور السينما، نرى السم يقذف على الجماهير، ثم يتحير الاثرياء عن اسباب انحطاط القيم الاخلاقية للفقراء، وانعدام الشعور الوطنى بينهم.

قضية خلق الشعور الوطنى إذاً تعتمد على توفير ظروف ملائمة لتعليم الافراد لأن اولئك الذين يتعلمون عن طريق الأسرة والمدرسة فقط هم الذين سيستطيعون تقدير الانجازات الثقافية والاقتصادية والسياسية لوطنهم لدرجة الانتماء لذلك الوطن. استطيع أن احارب فقط من أجل ما احب، واحب فقط ما احترمه، واحترم على الاقل ما اعرفه.

ومع ازدياد اهتمامى بالقضايا الاجتماعية، بدأت أقرأ المزيد عنها. وفتح عالم جديد ابوابه لى.



خلال الاعوام ١٩٠٠-١٩١٠ تغيرت اوضاعى لاننى ما عدت اعمل كعامل، بل بدأت العمل كخطاط ورسام بالالوان المائية. ومع أن المال ما كان كافيا، إلا أنه كفى لتحقيق طموحى آنذاك. إذ استطعت الرجوع للمنزل وانا قادر على القراءة بدون أن يدفعنى التعب من عمل اليوم للنوم فورا. بات بعض وقتى ملكا لى.

تصور الكثيرون اننى غير طبيعى، ولكننى تابعت ما اعشق، الموسيقى والعمران. كنت اجد فى الرسم والقراءة كل اللذات وسهرت كثيرا حتى الصباح مع لوحة أو كتاب. وهكذا كبرت طموحاتى، وحلمت بأن المستقبل سيحقق امالى، ولو بعد حين. كذلك تابعت قضايا السياسة وقرأت المزيد عنها لاننى ارى أن التفكير فى شؤونها وظيفة تقع على عاتق كل مواطن يفكر. وبدون معرفة شىء عن طبيعتها لا يحق للفرد النقد أو الشكوى.

ما اعنيه بالقراءة يختلف عما يقوله دعاة الثقافة في عصرنا. فقد عرفت رجالا قرأوا كثيرا، ولكنهم ما كانوا مثقفين. نعم، هم عرفوا الكثير من المعلومات، ولكنهم استطاعوا تسجيلها وتنظيمها. وهكذا افتقدوا فن تمحيص القيم من الغث، والتحرر مما كان بلا فائدة، والاحتفاظ بالمفيد معهم طول العمر. فالقراءة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الغايات. وظيفتها الاساسية هي ملأ الفراغ المحيط بالمواهب والقدرات الطبيعية للافراد. المفروض هو أن نقدم للفرد المعدات التي يحتاجها لعمله الحياتي بغض النظر عن طبيعة هذا العمل.

كذلك يجدر بالقراءة أن تقدم رؤية معينة للوجود. وفى كلا الحالين، الضرورى هو إلا تتحول محتويات الكتاب إلى الذاكرة بجوار كتب لاحقة، بل أن توضع المعلومة المفيدة بجوار غيرها لتوضيح الرؤية الاساسية فى



فكر القارئ. وإن لم يحدث هذا، ستتجمع المعلومات بشكل فوضوى فى الذهن، بلا قيمة سوى خلق الكبرياء. فالقارئ من هذا النوع سيتصور أنه قد عرف المزيد، وإن كان فى الواقع يبتعد أكثر فاكثر عن الواقع حتى ينتهى المطاف به فى مستشفى المجانين. أو مجلس الشعب، وهو ما يحدث كثيرا. وهو أن يستطيع إذا الاستفادة مما قرأه.

اما القارئ الناجح، فيستطيع بسرعة ادراك ما سيستفيد منه وترك الباقى. المعلومة المفيدة ستصحح الاخطاء، وتوضع الصورة الكلية. ثم، حين تضع الحياة سؤالا أمام القارئ، ستعرف ذاكرته كيف تجلب الاجزاء المطلوبة للاجابة، وتقدمها للعقل حتى يختبرها ويتحقق بشأنها، حتى تتم الاجابة على السؤال. وهذه هي القراءة المفيدة. ومنذ صباى حاولت القراءة بهذا الاسلوب، وفي هذا المسعى عاونني الذكاء والذاكرة. اما تجارب الحياة اليومية فقد دفعتني لقراءة المزيد والتفكر بشأنه. وفي هذا السعى عاونني الذكاء والتجارب. وهكذا وجدتني أخيراً قادرا على الربط بين النظرية والواقع، وعلى اختبار النظرية في ظل الواقع، ونجوت بهذه الطريقة من الكبت الذي تخلقه النظرية لن لا يعرف سواها، ومن التفاهة التي يحياها من لا يعرف سوى الواقع اليومي المعاش.

خلال تلك المرحلة دفعتنى تجارب الحياة إلى دراسة سؤالين اخرين، كانت الماركسية احدهما. فما عرفته عن الفكر الديمقراطى كان قليلا وغير دقيق. آنذاك، أسعدتنى فكرة الصراع من أجل حقوق الانتخاب. فحتى فى ذلك الزمن الباكر، ادركت بان هذا سيضعف من سطوة السلطة الجائرة فى النمسا. وكلما زادت اللغات المستخدمة فى مجلس الشعب النمساوى الذى بات مثل ـ بابل ـ بدا تشتت تلك الدولة الحتمى وشيكا، ومعه ساعة تحرر الشعب الألمانى.

نتيجة لكل هذا، لم اتضايق من حركات الديمقراطية الاجتماعية، بل أن ادعاءاتها بمساعدة الطبقات الفقيرة بدت لى من العوامل التى وقفت في صفها. ولكنى رفضت في هذه الحركات عدائها لكل محاولات المحافظة على الشخصية الألمانية، ومغازلتها "للرفاق السلاف"، الذين ما تقبلوا من افكارها إلا ما سيستفيدون منه، وتركوا الباقى باحتقار تام. حدث لقاءى الأول مع هذه الحركات خلال عملى كعامل بناء. وكانت التجربة سيئة منذ البداية: كانت ثيابي نظيفة، ولغتى جيدة، وسلوكي حذرا. فكنت لا ازال اسعى وراء مصيرى لدرجة تجاهل الناس حولى. بحثت عن العمل فقط خوفا من الجوع، وللاستمرار في الدراسة.

ربما ما كانت القضية ستهمنى البتة لو لم يطلبوا منى فى اليوم الرابع الانضمام لتجمعهم. ونظرا لجهلى بالموضوع، رفضت موضحا اننى لا اعرف ما يكفى عنهم للانضمام اليهم. ربما لهذا السبب لم يعادوننى، بل ورغبوا فى اقناعى بالانضمام إلى صفوفهم. ولكننى خلال الاسبوعين القادمين عرفت افكارهم جيدا، وما عاد باستطاعتى البتة الانضمام لجموعة بغضتها.

ساعة الظهيرة حين كنا نتناول الطعام في الحانة: كنت اشرب الحليب واكل الخبر في زاوية متطلعا لهم بحذر أو متأملا حظى السيئ. وهكذا استمعت لهم، بل أنهم جاءوا بجواري حتى استمع واتخذ موقفا. وما كان امامي منفذ آخر لأن آرائهم أغضبتني جدا: قالوا أن الحس الوطني نتج عن إعلام الطبقات الرأسمالية،وانه عبارة عن سلاح يستخدمه الأثرياء لاستغلال العمال، والمدرسة ليست سوى مؤسسة لانتاج العبيد وأسيادهم، اما الدين فادعوا أنه اسلوب لتخدير الشعوب حتى تسهل السيطرة عليهم، والأخلاق ليست سوى دلالة على الغباء. ما كان هناك ما لم يلقونه في



الوحل، في البداية لذت بالصمت، ولكنني سرعان ما بدأت باتخاذ مواقف فكرية مخالفة، وقرأت فكرهم وناقشتهم بشأنه. واستمر النقاش حتى قرروا استخدام سلاح يقهر العقل بسهولة: وهو البطش والإرهاب. وهكذا طلبوا منى الذهاب وهددوني بانهم سيلقونني في الخارج أن رفضت. وهكذا خسرت عملي، وفي نفسي سؤال مرير: هل هؤلاء فعلا بشر؟ وهل يستحقون شرف الانتماء لامة عظيمة؟ وكان السؤال صعبا. وإن كانت اجابته بالايجاب، فإن الصراع في سبيل القومية لن يستحق التضعية والمعاناة، اما أن كانت الاجابة بالنفي، فإن امتى ستفتقر بالفعل للانسان.

ومن المؤكد أن ملايين العمال بدأوا برفض الحركات اليسارية، ولكن الرأسماليين ذاتهم دفعوهم لاحضانها بطريقة مجنونة: إذ أن الاثرياء رفضوا كل محاولات تحسين اوضاع العمال، سواء أكان الهدف تحسين الاوضاع الصحية في المصانع عبر تطوير الآلات، أو منع عمالة الاطفال، أو حماية المرأة الفقيرة أثناء فترة الحمل. وقد كان رفض هذه الافكار مخزيا بالفعل، ودفع العمال لأحضان اليسار. ولن تستطيع الرأسمالية ابدا التحرر من اضرار رفضها للاصلاح الذي بذر الكراهية بين الغني والفقير ودفع بالعمال إلى الأحزاب اليسارية. خلال تلك الفترة، رفضت أيضاً اتحادات العمال، وإن كنت خاطئا في هذا الاتجاه. ففي سن العشرين عرفت أن الاتحاد العمالي سعى للدفاع عن الحقوق الاجتماعية لهذه الطبقة، وإن الاتحاد العمالي سعى للدفاع عن الحقوق الاجتماعية دفاهامل لا يستطيع أن ما رضي بعمله، استبداله بآخر. فإما أن يكون تحسين الاوضاع الاجتماعية في مصلحة المجتمع أو لا يكون. وإن كان، فلابد من الصراع لتحسين هذه في مصلحة المجتمع أو لا يقدر وحيدا على مواجهة قوة الرأسمالي الثري. ولذلك كانت الاتحادات ضرورية. ولكنها منذ بدايات القرن العشرين بدأت

تفقد دورها الاجتماعي الاساسي، ومع مرور الاعوام تحولت إلى سلاح تستخدمه الأحزاب الشيوعية في صراعها الطبقي. وهكذا بات هدفها تدمير اقتصاد المجتمع، وتغييره، بدلا من اصلاح الاوضاع السيئة ـ التي كان اصلاحها خطرا إذ أنه قد يقنع العمال بتقبل اوضاعهم، ولا يسمح للشيوعيين باستغلالهم بذات الطريقة البشعة. تطلع زعماء الاتحادات بخوف لإمكانيات الاصلاح لدرجة أنهم رفضوا أي محاولة للتغيير للافضل، وهاجموها بقسوة شديدة. ثم تقدموا بطلبات مستحيلة ما كان للرأسماليين بدأمن رفضها، ثم ادعوا أن هناك مؤامرة لتدمير العمال واستغلالهم، ونظرا لضعف قدرات هذه الطبقة الفكرية، ما كان النجاح صعبا.

وهكذا عرفت طبيعة العلاقة بين هذه العقيدة المدمرة والطبائع الحقيقية لأناس ما عرفت بعد أى شيء عنهم، وقد كانت معرفتي باليهود فقط هي ما اوضح لي الطبيعة الحقيقية الخفية لنشاطات اتحادات العمال، الديمقراطية ظاهرا، الشيوعية في الخفاء.

لا اذكر بالضبط متى بدأت بالتفكير بشكل جدى بالقضية اليهودية. لا اعتقد اننى استمعت لهذه الكلمة فى منزلنا أثناء طفولتى. اعتقد أن والدى كان سيتضايق من الاهتمام بهذه القضية بل ويعتبر التركيز عليها نوعا من انواع التخلف. وبسبب تجاربه المختلفة، وصل لنوع من العالمية التى بالرغم من وطنيته، اثرت على بشكل ما. وما رأيت فى المدرسة ما دفعنى لتغيير افكارى. واتذكر الآن وجود شاب يهودى معنا فى المدرسة، ولم نكن نثق به بسبب تسريبه للأخبار من شخص لاخر. ولكن هذا لم يدفعنى للتفكير بالامر بشكل جدى.

فى سن الخامسة عشر، استمعت لحوارات دينية وسياسية تناولت القضية اليهودية، ولكنى ضقت ذرعا بها نظرا لطبيعتها الدينية. كان



هناك بعض اليهود فى لينز. ومع مرور القرون، تغيرت طباعهم ومظهرهم لدرجة اننى اعتبرتهم ألماناً. باللبلاهة! تصورت أنه لا فرق بيننا وبينهم سوى الدين. حقيقة معاناتهم للاضطهاد بسبب دينهم، كما تصورت واهما، دفعتنى للغضب حين سمعت الناس ينتقدونهم.

## ثمجئت إلى فيينا

وبسبب اهتمامى بالمعمار والصعاب التى واجهتها، لم ألاحظ وجود مئتا ألف يهودى بين المليونين الذين يقطنونها. غمرتنى الافكار والقيم الجديدة، وفقط مع عودة الوعى والتروى وضحت الرؤية. في البداية، أغضبتنى للغاية انتقادات بعض الصحف المحلية لليهود، وتصورت أنها راجعة لتطرف العصور الوسيطة. وبما أن المجلات المعنية ما كانت حسنة السمعة، تصورت أن القضية لا تزيد عن كراهية وحسد. واكد صحة هذا الرأى الاسلوب النبيل الذي استخدمته الصحف الكبيرة في الرد على هذه الاتهامات، أو رفضها احيانًا كثيرة مجرد التعليق عليها، وقتلها بالصمت المطبق.

قرأت الصحافة الدولية واذهلنى وسع افقها ومواضيع مقالاتها. احترمت سموها الفكرى، وإن ضايقنى احيانا ما اعتبرته نوع من النفاق على حساب الحقيقة. فقد رأيت مغازلة هذه الصحف للسلطة. وما حدث امر يتعلق بالحكومة، إلا ووصفوه بحماس منقطع النظير. وفى ذات الان، كانوا احيانا يهاجمون الحكومة القيصرية فى ألمانيا. كانت موضوعيتهم إذا عبارة عن احترام مصطنع لاتفاقية بين دولتين. شعرت بسطحية هذه الصحافة، وبدأت ألاحظ نقاط ضعفها. قرأتها الآن بحذر، ولاحظت أن الصحافة المعادية لليهود، كانت أكثر صراحة احيانا. بل إن بعض ما نشر على الصفحات الاخيرة كان يدفع للتفكير.



وفى يوم لاحظت يهوديا فى شوارع فيينا وتطلعت له متسائلا: هل هذا الرجل ألمانى؟ كالعادة قمت بالقراءة عن هذا الموضوع، وكانت الكتب سيئة السيئة. الكتاب تصوروا أن القارئ يعرف كل ما هو ضرورى عن اساسيات الموضوع، وجله قدم افكارا غير علمية البتة. تراجعت، وخشيت أن تتكون لدى اراء غير عادلة بهذا الشأن.

ما بات واضحا لى هو أن اليهود ما كانوا ألماناً، بل شعبا خاصا. فمنذ أن بدأت بدراسة الموضوع بت ألاحظهم. وكانت تصرفاتهم وأخلاقياتهم واشكالهم تخالف تماما الألمان العاديين. بل اننى عرفت أن هناك بينهم حركة تدعى الصهيونية تؤكد على أنهم شعب خاص. وكان واضحا أن بعضهم وافقوا على هذه الفكرة، وعأرضها آخرون. ولكن المعأرضين للصهيونية بدوا لى كاذبين لأنهم ما رفضوا الصهاينة كمارقين، بل كيهود يقدمون افكارا خطيرة واساليب ضارة للتعبير عن هويتهم الدينية. وهكذا كانوا جميعا جسدا واحدا، الصهاينة وغيرهم.

خلال فترة قصيرة تقززت من الحوار بين اليهود الصهاينة واليهود غير الصهاينة لأن الحوار بدا لى مبنيا على خداع كاذب لا يتلاءم مع السمو الخلقى والطهارة التى يدعيها الشعب المختار لنفسه.

ثم لاحظت أيضاً الدور الذى يلعبونه فى الحياة الثقافية ولا ادرى هل يوجد أى نوع من انواع الفساد الاخلاقى والثقافى بدون أن يكون احدهم وراءه. ولاحظت دورهم فى الصحافة، الفن، الادب، المسرح، لم احتج سوى لقراءة الاسماء وراء كل انتاج يسعى لهدم البنية الاخلاقية للمجتمع، وفى جميع الميادين. إن انتجت الطبيعة واحدا مثل جوته، فهناك مقابله آلاف من هؤلاء الذين يبثون السموم فى ارواح الناس. وبدا كأن الطبيعة قد خلقت اليهود للقيام بمثل هذه الادوار.



تسعة اعشار القدرات في ميداني الادب والمسرح انتجها الشعب المختار، وهم لا يزيدون عن ١٪ من السكان. اما الصحافة الدولية التي احببتها يوما فكان غالب كتابها منهم. ادركت الآن أن اسلوبهم الموضوعي في الرد على مهاجميهم، والتزامهم الصمت احيانا، ما كانا سوى خداعا يهدف للسيطرة على الناس. لاحظت أن الأعمال المسرحية والادبية التي يمتدحونها هي التي يقدمها اليهود، اما الأعمال الادبية الألمانية، فانتقدوها دائماً بقسوة بالغة. ما اختبا وراء الموضوعية المصطنعة كان العداوة الشديدة لكل ما هو ألماني.

ولكن، لمصلحة من كان كل هذا؟

هل كان كله محض صدفة؟

بت غير واثق شيئا فشيء.

ثم لاحظت الاخلاقيات اليهودية فى الشارع. علاقتهم بالدعارة، بل وباستعباد البيض، كان واضحا جدا فى فيينا. وهكذا حين ادركت أن اليهودى هو ذلك المرابى البارد القلب، المنعدم الحياء، الذى يستثمر امواله فى هذه التجارة الفاسدة التى تدمر المجتمع، ارتعشت اطراف جسدى.

بدأت بمناقشة القضية اليهودية، وتعودت أن أراهم فى مختلف فروع الحياة الثقافية. ولم استغرب حين عرفت أن زعيم الحزب الديمقراطى الذى تحدثت عنه اعلاه كان يهوديا.

وحتى فى علاقاتى اليومية مع العمال، لاحظت قدراتهم المذهلة على تقبل آراء متعاكسة، متذبذبين بين اتجاه واخر احيانا خلال ساعات أو أيام محدودة. لم استطع أن افهم كيف يمكن لأناس، حين تتحدث مع احدهم، يبدو لك منطقيا واقعيا، أن يتحول فجأة تحت تأثير رفاقه لاراء



معاكسة لكل منطق. أحيانا شعرت باليأس التام المطبق. فبعد ساعات قضيتها فى حوار مضنى، شعرت باننى ساعدت فى تحرير احدهم من هراء آمن به، وسعدت لنجاحى، ولكنى سمعته يكرر ذات الهراء ثانية صباح اليوم التالى، وذهب جهدى هباء.

فهمت أنهم ما كانوا قانعين باوضاعهم وبغضوا القدر الذى عاملهم بقسوة شديدة، والرجال الذين بخسوهم الاجر وما فهموا معاناتهم، وانهم تظاهروا ضد ارتفاع الاسعار، كل هذا كان مفهوما. ولكن ما لا افهمه كان كراهيتهم لجنسهم ووطنهم، واحتقارهم له، وتدميرهم لتاريخه. كان هذا الصراع ضد جنسهم وقبائلهم وبلادهم تدميرا للذات. وإن أمكن معالجتهم منه، فلساعات محدودة.

ثم لاحظت أن صحافة الديمقراطيين تحكم فيها اليهود: ومع أن ظروف العمل في هذه الصحف شابهت غيرها، إلا اننى لم اجد بينها واحدة يمكن اعتبارها حسب رؤيتى الخاصة وطنية. كانت الصحافة التي يديرها اليهود شيوعية في العادة، واسعدني هذا، إذ عرفت أن الحزب الذي كنت اتصارع معه منذ شهور كان اجنبيا، فاليهود ما كانوا ابدا ألماناً.

عرفت الآن من أغوى شعبنا لطريق الضلال.

عرفت أيضاً أن انقاذه ممكن.

اما اليهودي، فآرائه الضالة لا تتغير ابدا.

فقد حاولت آنذاك مناقشتهم: تحدثت كثيرا واوضحت شرور الفكر الماركسى، ولكن بلا فائدة سوى أن يبح صوتى. واحيانا، حين نجحت فى اصابة احدهم بضربة فكرية مميتة، وشاهد جميع السامعين هذا، واضطر غريمك للموافقة، فإنه سيعود صباح اليوم التالى لمواقفه ذاتها، وكأن أى تغيير لم يحدث.



وكان لكل هذا فائدة: فكلما فهمت اساليب اليهود وخداعهم بشكل افضل، زاد عطفى على العمال وادركت أنهم ضحايا لهذه الاساليب وإغوائها.

تراجعت عن الافكار الدولية وبت ناقما على اليهود. وحين درست نشاطاتهم عبر القرون، تساءلت: هل كتب القدر لهم التوفيق والسيطرة على الآخرين، لاسباب لا نعرفها؟ هل يمكن أن يكون النصر حليفا لأمة ما عاشت إلا للدنيا؟

تفكرت مرة اخرى فى عقائد الماركسية، وتعلمت اشياء جديدة: إن هذه العقيدة ترفض فكرة الصفوة الأرستقراطية الموجودة فى الطبيعة وتستبدل القوة الفكرية بالكثرة العددية. وهى لهذا السبب ترفض أى قيمة فردية، وتعارض الفكر القومى، وتسحب من الانسانية ثقافتها. إنها فكرة كفيلة بتدمير أى حضارة، وإن انتصر اليهودى بمعونة هذا الفكر، فإن نصره سيكون الدمار النهائى للانسانية.

ولذلك أشعر اننى اتصرف بمعاونة الخالق العظيم ومن أجل تحقيق اهدافه السامية لمصلحة البشرية حين ادافع عن نفسى ضد اليهودية وأعلن الحرب عليها.

## مفتاح الاشتراكية

بعد أن تبينت حقيقة الاشتراكية الديمقراطية على ضوء الحوادث، انكببت على دراسة نظريات أئمة هذه الحركة، فاستحوذ على قلق شديد، إذ وجدتنى أمام عقيدة مستوحاة من الانانية والحقد، عقيدة يعنى انتصارها تسديد ضربة قاضية إلى البشرية، وما لبثت أن اكتشفت قيام صلة بل صلات وثيقة بين هذه العقيدة الخطرة وبين المبادئ التي يروج لها اليهود، وادركت مع الايام أن المرامي البعيدة للحركة الاشتراكية



الديمقراطية هي نفسها المرامي التي لليهود كشعب، ولليهود كدين، وللصهيونية كحركة سياسية قومية في حداثتي كنت اعتبر يهود بلادي مواطنين، ولا اقيم كبير وزن لاختلاف الدين والعادات، وفي "لانز" وبخت صديقا لي لانه اهان تلميذا يهوديا لانه يهودي، وظلت هذه نظرتي إلى اليهود إلى أن انتقلت إلى "فيينا"، وتوفرت لي دراسة هذا العالم الجديد فبرزت امامي المسألة اليهودية في زحمة المسائل التي كانت تواجه النمسا، حكومة وشعبا، وقد تبينت هذه المسألة بادئ ذي بدء من خلال حملات الصحف المعادية للسامية، ولكني رددت هذه الحملات إلى التعصب الاعمى، ولاحظت أن الصحف التي تهاجم اليهود ضعيفة الرواج، وإن الصحف الكبرى ترد عليها باسلوب رصين، أو تتجاهل حملاتها وقد كان لهذه الرصانة وقعها الحسن في نفسي، فقاطعت الصحف الثانوية لاطالع تلك التي اصطلح على تسميتها "الصحف العالمية" أو الكبرى، ولكن سرعان ما أمضني منها تزلفها إلى السلطة وحملاتها العنيفة على الرايخ والامبراطور غليوم الثاني الذي كنت معجبا به لمهره ألمانيا باسطول بحرى من الطراز الأول، وأمضني من الصحافة الكبرى كذلك عطفها على فرنسا واعجابها بها ونعتها اياها "بالأمة المتمدنة" وقد تساءلت وانا ألمس هذه الاتجاهات غير الألمانية:

لمصلحة من تعمل هذه الصحف.. ومن هو موجهها؟ فجاءنى الجواب فى الوقت الذى بدت لى اليهودية على حقيقتها كنت اعتبر اليهود مواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن اختلاطى باعداء السامية من مفكرين وساسة جعلنى اشد تحفظا فى الحكم على اعداء اليهود وما لبثت أن وجدتنى فى عداد المعنيين بالمسألة اليهودية بعد أن لمست بنفسى تكتل الإسرائيليين وتجمعهم فى حى واحد من احياء فيينا، ومحافظتهم



الشديدة على تقاليدهم وعاداتهم وطقوسهم، وقد زاد في اهتمامي بمسألتهم ظهور الحركة الصهيونية وانقسام يهود فيينا إلى فئتين:

فئة تحبذ الحركة الجديدة وتدعو لها وفئة تشجبها، وقد اطلق خصوم الصهيونية على انفسهم اسم "اليهود الاحرار" إلا أن انقسامهم هذا لم يؤثر في التضامن القائم بينهم مما حملني على الاعتقاد أن انقسامهم مصطنع وانهم يلعبون لعبتهم، لا في النمسا فحسب، بل في العالم كله، وهي لعبة سداها ولحمتها الكذب والرياء مما يتنافى والطهارة الخلقية، طهارة الذيل التي يدعيها اليهود.

وطهارة الذيل هذه، وكل طهارة اخرى يدعيها اليهود، هى ذات طابع خاص، فبعدهم عن النظافة البعد كله امر يصدم النظر، منذ أن تقع العين على يهودى، وقد اضطررت لسد أنفى فى كل مرة التقى احد لابسى القفطان، لأن الرائحة التى تنبعث من أردائهم تنم عن العداء المستحكم بينهم وبين الماء والصابون ولكن قذارتهم المادية ليست شيئا مذكورا بالنسبة إلى قذارة نفوسهم، فقد اكتشفت مع الايام أن ما من فعل مغاير للاخلاق، وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد، واستطعت أن اقيس مدى تأثير "الشعب المختار" فى تسميم افكار الشعب وتخديره وشل حيويته، بتتبعى نشاطه فى الصحف وفى ميادين الفنون والاداب والتمثيل، فقد امتد الإخطبوط اليهودى إلى هذه الميادين جميعا وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه، فمعظم المؤلفين يهود ومثلهم وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه، فمعظم المؤلفين يهود ومثلهم الناشرون والفنانون... الخ، وهذا التغلغل فى كل ميدان من ميادين النشاط التوجيهى يشكل طاعونا خلقيا ادهى من الطاعون الاسود واشد فتكا، ذلك أن تسعة اعشار المؤلفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية التى تروج للاباحية المطلقة وللماركسية هى من صنع اليهود.



اما الصحافة "الكبرى" التي استثارت اعجابي برصانتها وترفعها على الرد على حملات الصحف المعادية للسامية، اما هذه الصحافة فمعظم محرريها وموجهيها من ابناء "الشعب المختار"، وبعد اكتشافي هذه الحقيقة ادركت مدى تأثير اليهودي في توجيه الرأى العام الوجهة التي تتلاءم ومصالحهم كشعب له مميزاته وكطائفة دينية ذات أهداف بعيدة، فالنقد المسرحي في الصحف التي يحررها أو يشترك في تحريرها يهود يرفع من شأن ابناء جنسهم من محترفي التمثيل والمؤلفين المسرحيين ويحط من قيمة زملائهم الألمان، والمقالات السياسية إذ تمجد آل هاسبورغ لغاية في النفس وتكيل المديح لفرنسا دونما حساب، تهاجم دونما هوادة غليوم الثاني وحكومته عجل في بلورة موقفي من اليهود تكالبهم على جمع المال وسلوك معظمهم السبل الملتوية لبلوغ هذه الغاية، وقد طالعني الشارع بحقائق لم تخطر لي ببال، منها الدور الذي يمثله "الشعب المختار" في ترويج سوق الدعارة وفي الاتجار بالرقيق الابيض، وهذا الدور الذي يؤديه "ابطاله" بمهارة لم ينتبه إلى خطورته الشعب الألماني إلا في الحرب العالمية الكبري، اما انا فقد سرت القشعريرة في جسدي عندما اكتشفت أن اليهودي، هذا المخلوق الوديع، هو الذي يستثمر البغاء السرى والعلني التي توفر الادلة على اجرام اليهود بحق الوطن والمجتمع، ورحت اتتبع خطاهم في ميادين النشاط المختلفة، وإذا بي اصطدم بهم حيث لم يدر في خلدي اني واجدهم، فقد تبين لى أن اليهود يتزعمون الحركة الاشتراكية الديمقراطية، ويسيطرون على صحفها، ويوجهون النقابات المنضوبة تحت لوائها، فمعظم النواب الاشتراكيين الديمقراطيين يهود ورؤساء النقابات جميعهم يهود ومنهم كذلك قادة التظاهرات ومدبروا أعمال الشغب، ومنهم رؤساء تحرير صحف الحزب ومحرروها البارزون. إذن فالحزب الكبير



الذى يتلاعب بمقدرات البلاد هو ألعوبة بين يدى شعب اجنبى، لأن اليهودى، وهو من هو، لا يمكن أن يكون ألمانيا بحال من الاحوال وهكذا اكتشفت أخيراً الروح الشرير الذى يقعد بشعبنا عن مسايرة ركب التقدم.

فكرة الصليب المعقوف

Adolf Hetlerhu
41

فكرة الصليب المعقوف قديمة قدم وجود الإنسان على سطح البسيطه. فقد عثر عليه في خرائب طرواده وأثار مصر والصين في العصور الحديثه كالشعار الرسمي لبعض دول البلطيق كايستونيا وفنلندة، حيث شهد رجال الفيلق الألماني الحرب إبان القتال عام ١٩١٨ ـ ١٩١٩.

وكان جنود لواء إيراهاردت قد رسموا صورته على خوذهم الفولاذيه عندما دخلو برلين إبان إنقلاب كاب ١٩٢٠ ولاريب فى أن هتلر كان قد شهده فى النمسا كشعار لحزب أو أكثر من الأحزاب المعادية للساميه، ومن المحتمل أن يكون قد أنطبع فى ذاكرته عندما وصل لواء إيراهادت الى ميونخ.

ويقول في كفاحى: أن عددًا من أعضاء الحزب، قد أقترحوا عليه تصاميم شعارات مختلفه كانت تتضمن جميعها الصليب المعقوف وأن طبيب اسنان من ستيربرغ قد أخرج فعلا تصميما لرايه "لم يكن سيئا مطلقا وكان قريبا من تصميمه".

أما بالنسبه إلى الألوان فقد رفض هتلر بالطبع الألوان السوداء والحمراء والذهبيه الموجودة في راية جمهورية ويمار المكروهة وقد رفض تقبل الراية الأمبراطورية القديمة المؤلفة من الالوان الاحمر والابيض



والاسود، وأن كل قد أحب ألوانها لا لأنها كما يقول تؤلف أروع تناسق فى الألوان فى الوجود فحسب بل لأنها تمثل ألوان المانيا التى كان قد حارب من أجلها. ولكن من الواجب أضفاء شكل جديد عليها وهكذا حيث اليها "السواستيكا".

وقد أضرب هتلر لأبتكاره الفذ، فهتف قائلا فى كفاحى "حقاً إنه لشعار ففى اللون الأحمر نجد الفكره الوطنيه، وفى الصليب المعقوف نجد رساله النضال النصر للرجل الآرى.

وسرعان ما أبتكر أشرطة الصليب المعقوف لتوضع على أذرع جنود العاصفه وأعضاء الحزب وأبتكر هتلر بعد سنتين الرايات النازيه والتى تحمل فى الأستعرضات الكبيره، والتى تزدان بها المنابر فى الأجتماعات الجماهيريه.

وقد اقتبس هذه الرايات من التصميمات الرومانيه القديمة وهي تتالف من صليب معقوف معدني أسود ويقوم أكليل فضي يعلو نسرا او تحته توجد الحروف الأولى لأسم P.A.D.S.Nعلى مستطيل معدني تتدلى منه حبال لها أهداب مطرزة وتحلو رايه الصليب المعقوف المربعه وقد تألق عليها أسم (أستيقظي يا المانيا).

قد لا يكون هذا فنا ولكنه دعايه من الطراز الأول. فقد غدا للنازين الأن رمزًا لم يكن له مثيل عند أى حزب آخر. ويبدو أن الصليب المعقوف كان يملك سلطاناً سحرياً به يدعو أفراد الطبقات الوسطى والدنيا التى لم تكن تحس بالاطمئنان والتى كانت تعيش فى وجد من العدم فى السنوات الاخيرة التى أنتشرت فيها الفوضى بعد الحرب إلى العمل فى أتجاه جديد. وشرعت هذه الطبقات فى الأحتشاد تحت هذه الرايه.



#### مشاكل الصليب المعقوف

تسببت رسوم للصليب المعقوف الذى يرجع تاريخه للحقبة النازية على حوائط حى اليهود فى العاصمة الايطالية فى إفساد احتفالات الايطاليين بفوز منتخب بلادهم بكأس العالم ٢٠٠٦ بألمانيا.

وذكرت الشرطة الايطالية أن الصليب المعقوف والشعارات المعادية للسامية من المرجح أن تكون رسمت على الحوائط من قبل بعض المشجعين المشاغبين (هوليجانز) الذين شاركوا في الاحتفال الذي جرى في ساحة ماكسيموس.

••

اذا كانت "الزوبعة "رمزا سوريا قديما، بعثه سعاده من جديد بمنطويات معنوية مبتكرة، لا تقليد فيها، فان "الصليب المعقوف "(شعار النازية) لم يكن اساسا من الرموز المتصلة بالثقافة الالمانية، انما دخل اليها من التراث الحضارى للأمة السورية الذى شعّ على العالم كلّه، عبر الثورة الثقافية السورية العظمى التى غزت البشرية بأبجديتها وعلومها وفنونها وادابها. ممّا دفع بالعالم اندريه بارو للاعلان " بأنّ كلّ انسان فى العالم له وطنان: وطنه الذى ولد فيه وسورية ".

ويكفى هذه الأمة انصافا فى حكمة جبران خليل جبران القائل: كان المجد عبدا لسورية، وان ما تدعينه انحطاطا يا سورية أدعوه نوما واجبا يعقبه النشاط والعمل، فالزهرة لا تعود الحياة الا بالموت، والمحبة لا تصير عظيمة الا بعد الفراق.

عود الى بدء، الى " الصليب المعقوف " الذى كانت أولى ظهوراته على تماثيل لالهة الجمال السورية " عشتروت" التى دعاها اليونان أفروديت



وسماها الرومان فينوس، وأقيمت معابدها الأولى في نجمة الهلال السورية.

ذكر المؤرخ الأميركاني " هربر ج. موللر " في كتابه " نسج التاريخ " أنّ مهندس الآثار العلامة شليمان عثر في تنقيباته في اطلال طروادة (٢٠٠٠ ق م - ٢٩٠٠ ق م) على تمثال " عشتروت"، وقد نقش في اسفل بطنها رسم للسواستكا (الصليب المعقوف)، كما وجد هذا الرمز منقوشاً على الادوات الفخارية القديمة المكتشفة هناك وفي أماكن أخرى من العالم، خصوصا في الصين والهند واليابان وفارس، حيث رمز في حضارات تلك الشعوب الى التيمن والبركة، ولا غرور او مبالغة في ذلك فعشتاروت أو " عثر عاده " السورية، تمثل القوة الكونية البدئية (في البدء كانت)، فهي آلهة الطبيعة، وآلهة الانجاب، وآلهة النبات الذي يجلب معه الربيع والصيف، فصل النمو والاثمار، وهي في اللغة الكونية، آلهة الحب والجمال، بلا منازع، وحول عشتروت دارت أهم أساطير " الميثولوجيا السورية" وهي اسطورة أدون ـ تموز وعشاب لبنان.

ما هو موقع " الام السورية الكبرى " في الأساطير السورية؟

وكيف تمّ انتقال الرموز السورية، خصوصا " الصليب المعقوف " (السواستيكا) الى أوروبا وغيرها من اصقاع العالم؟

تمحورت معظم الأساطير السورية حول مواضيع كونية وانسانية متعددة، أبرزها ظهور الكون، الخلق، الموت يليه الانبعاث، الصراع، البناء والنظام... إلخ.



احتلت "الام السورية الكبرى"، في هذه الاساطير، مركزا مرموقا ومتقدما، ونضحت حول هذه الأم التي عرفت في الحضارة السورية بأسماء متعددة، (عشتار، نمو، تعامة) الرموز الخاصة بها، منذ العهد الانيوليتي، في أوائل الألف الثامن قبل الميلاد.

إنّ بحث الانسان السورى في ما وراء الوجود، ما وراء المادة، دفعه الى الاستعانة بالرموز لتفسير بعض الوقائع التي تحدث، ولا تلاحظ بالعقل الواعي، ولكن يمكن تمثلها على نحو لا شعورى يأتى عن طريق الرمز، ولكن الرمز يحتاج الى مخزون يطلقه، هذا المخزون أو الموروث هو الخط الأولى، هو الطاقة اللانهائية، أما الرمز فهو ظهور هذه الطاقة للعيان.

هكذا ظهرت الرموز التاريخية التشكيلية الأولى الخاصة بالأم الكبرى " عشتار" ومنها الصليب المعقوف (السواستيكا) والصليب العادى اللذين استمرا رمزين مقدسين في الديانات العشتارية والديانات الذكرية على السواء، وصولا الى السيد المسيح وأمّه مريم آخر ام كبرى في الديانات البشرية كاملة البتولية ممجّدة في الانجيل والقرآن على السواء، ولم يشذ عن هذه القاعدة الا " التلمود اليهودي " الذي وصفها بأحطّ الأوصاف فهي هذا " التلمود " المعادى لعيسى ومريم " امرأة زانية " لعنة الله على اليهود وتلمودهم.

رمزت الأساطير السورية للأم الكبرى " عشتار " بدائرة تعنى (الكون الاكبر، او النفس الكلية، او البيضة الكونية) أطلق عليها اسم (الماندالا)، وهذه الدائرة ليست جامدة بل متحركة تدور فتنقل الأبد الى الازل والازل الى الأبد، وهي أي (الدائرة).



فى الوقت نفسه مجرّد نقطة، لأنّ هذه الحركة اللانهائية بين الازل والأبد تجعلهما متطابقين، ويصير مركز الدائرة منها المحيط، والمحيط منها مركز.

وحسب هذا التعريف يكون الكون حسب الاسطورة السورية مؤلفا من دائرة هي (الماندالا) ومن مركز هو مركز الزوبعة الدائرة، وثمّة علاقة وثيقة بين هذا المركز وتلك الدائرة، فالمركز يشع نحو الدائرة والدائرة تعطى عمقا للمركز.

وهذا المفهوم الجدلى بين الماندالا والسواستيكا يفستر لنا كيف كان الكون (الدائرة) مركزه في سورية، عندما كانت سورية أم الحضارة، وكيف أن سورية، قبل النهضة القومية الاجتماعية، كانت تتلقى اشعاعات الدائرة التي منحتها للعالم قبل آلاف السنين، الى أن كانت الزوبعة الحمراء"، زوبعة الحركة القومية الاجتماعية التي أعادت المركز والدائرة الى دورهما الطبيعي التاريخي الحقيقي. وعلى هذا الاساس من جهة أخرى، فقد انتقلت رموز الثقافة السورية ومنها (السواستيكا) الصليب المعقوف الى كريت اولا ومن هناك نقلتها السفن عبر مضيق جبل طارق شمالا حتى جزر البريطانية وجنوبا على طول الشاطىء الأفريقي. ومن كريت في خط آخر الى ميسينا أول مدينة متحضرة على الأرض اليونانية ومنها الى البلاد الرومانية. ومن الهلال السوري الخصيب وصلت مجموعة هذه الرموز الى مصر منذ مطلع الألف المعمورة جنبا الى جنب مع الديانة العشتارية.

ومن هنا يجب أن نفهم رائعة جبران خليل جبران " الدهر والأمة " والحوار الذي دار بينهما اذ قال الدهر مخاطبا سورية:" ما أخذت منك



يا سورية الا بعض عطاياى، وما كنت ناهبا قط، بل مستعيرا أرد، ووفيًا أرجع، واعلمى أن لاخواتك الأمم نصيبا باستخدام مجد كان عبدك، وحقاً بلبس رداء كان لك.. ان ما تدعينه انحطاطا يا سورية أدعوه نوما واجبا يعقبه النشاط والعمل، فالزهرة لا تعود الى الحياة الا بالموت، والمحبة لا تصير عظيمة الا بعد الفراق.. الى اللقاء يا سورية الى اللقاء ". فتساءلت سورية: هل من لقاء (مع المجد) يا ترى هل من لقاء؟.

ولم يطل الزمن حتى التقت سورية بالمجد من جديد مع سعادة ـ الحركة القومية الاجتماعية.

لقد أعادت زوبعة الحركة القومية الاجتماعية " الاتحاد المتين فى الحركة الواحدة الحقيقية الفاعلة بين المركز والدائرة. فأخرجت الأمة السورية من الجمود الى قوة الحياة الفاعلة، والى قيادة العالم من جديد نحو مبادىء الخير العام، والسلام الدائم، القائم على احترام الحقوق القومية، وتفاعل الثقافات، وتبادل المصالح، وتدمير كل ما يعرقل مسيرة الحياة الانسانية فى اتجاهها نحو أسمى مراتب الكمال والجمال فى وجهيهما المادى ـ الروحى (المدرحى).

أعاد سعاة م بالحركة القومية الاجتماعية دور الزوبعة الى مركزها الكونى، الذى كان لها قبل مراحل الانحطاط والاستعمار والغزو اليهودى، التى تعرضت له الامة السورية فى جزء كبير من تاريخها الجلى، يقول سعاده: ".. اننى قد آمنت حقا، واننى عملت حقا بايمان : آمنت أنّ الأمة السورية فن وإبداع لا مادة يتصرف بها فنان مبدع، آمنت أنّها أمّة فنّ، أمة خلق، أمّة تنظر الى الكون نظرة فاهمة واعية، مدركة، فيها قوة التسلط على ما يقدّمه مدركة، فيها قوة التسلط على ما يقدّمه



الكون، فتستخدمه في فنها للسمو والجمال والخير. ابتدأ الإبداع بالوعي والادراك والفنّ، فلا إبداع الا بوعي وفن وادراك. وهذا الوعي الذي يسير بنا من حضيض سقطت اليه هذه الأمة، متجرّدة عن حقيقتها وضاع فيه وجودها، الى مرتبة تستعيد فيها حقيقتها وقوّتها، ونظرها الفاهم، وامكانياتها العظيمة، متحرّر من قيود الظلم والانحطاط، فتنهض قوّة عظيمة تريد أن تقبض على ما حواليها، وأن تحارب كلّ قوّة تحاول اعتراض طريقها وصدّها. ان هذه النهضة تمثل انتصارا على اللاوعي، تمثّل انتصارا على الجمود، انها نهضة تعيد الذات الى حقيقتها، تعيدها لتكون قوّة فاعلة لا مادة يفعل فيها، فهي، من هذه الناحية تمثّل انتصارا روحيا عظيما هو الشرط الأول في سبيل الانتصار المادي.

واننا بهذه النهضة قد انتصرنا على اللاوعى، لأننا حركة لا عدم، فالعدم ليس معناه انعدام المادة الجامدة بل معناه انعدام الحركة . والحركة نشاط وتقدم، وشرط الحركة فى الإنسانية ان تكون حركة ذات قصد . واننا نحن وحدنا، هذه القوة الجديدة فى هذه الأمة الفتية، بعد شيخوخة قد نهضنا حركة ذات قصد، نحن نفس انسانية متحركة وقوة ذاتية فاعلة، لذلك نحن نسير ونتغلب على كلّ ما يعترض حركتنا من صعوبات. انّ فينا جوهر الأمة، وجوهر الأمة هو الخلق والابداع والتفوق، وقد وصلنا الى هذا الانتصار بعد المعارك التى مضت، لأننا نسير الى أعظم هن هذا الانتصار، اننا وصلنا الى هنا فى مرحلة من مراحلنا لا الى الغاية التى ننشدها نحن فى الطريق الى غاية عظمى لهذه الأمة، نسير اليها مؤمنين واثقين ببلوغها ليس لأنّ كلّ من سار على الدرب وصل، بل لأنّ من موصل الى الغاية هو الذى يعرف الغاية ويعرف الدرب.



نحن قد نهضنا وارتفعنا فوق الجزئيات الحقيرة لأننا نعرف هذه الأمة خلودا في آيات خالدة، فنحن نسير الى هذا الخلود، الى هذه الغايات الخالدة هذه هي حقيقة هذه النهضة المؤمنة بنفسها، المؤمنة بشخصيتها. هذه هي حقيقتها، فاذا قلت، لو شئنا أن نفر من النجاح لما وجدنا مفراً، قلت حقيقة بسيطة، فعلية خالية، من أي تبجح

نظرة سياسية عامــة

حقيقة الاشتراكية الديمقراطية: هي ضد الأمة (لأنها من صنع الطبقات الرأسمالية) وضد الوطن (لأنها اداة البرجوازية لاستغلال الطبقة الكادحة) وضد الشرائع لانها (اداة بيد الطبقة الحاكمة تستخدمها في إرهاب "البروليتاريا") وضد المدرسة (المعدة لتنشئة الأرقاء وضحايا الحروب التي تشنها الرأسمالية) وضد الدين لأنه (وسيلة لتخدير الشعب وإضعافه ليتسنى لمستغلى جهوده أن يستعبدوه إلى النهاية).

ادركت أن العنف والارهاب هما سلاح الاشتراكية الديمقراطية.. تشهره فى وجوه الذين لا يجارونها.. وإن تكتيكها فى محاربة خصومها يقوم على تشويه سمعتهم بحملة من التشنيع تحطم اعصابهم.

بعد أن تبينت حقيقة الاشتراكية الديمقراطية على ضوء الحوادث. انكببت على دراسة نظريات أئمة هذه الحركة.. فاستحوذ على قلق شديد إذ وجدتنى أمام عقيدة مستوحاة من الأنانية والحقد.. عقيدة يعنى انتصارها تسديد ضرية قاضية إلى البشرية.. وما لبثت أن اكتشفت قيام صلة بل صلات وثيقة بين هذه العقيدة الخطرة وبين المبادئ التى يروج لها اليهود.. وادركت مع الأيام أن المرامى البعيدة للحركة الاشتراكية الديمقراطية هي نفسها التى لليهود كشعب ولليهود كدين وللصهيونية كحركة سياسية قومية.



ان قذارة اليهود المادية ليست شيئا مذكورا بالنسبة إلى قذارة نفوسهم.. فقد اكتشفت مع الايام أن ما من فعل مغاير للاخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد.

وقد طالعنى الشارع بحقائق لم تخطر لى ببال.. منها الدور الذى يمثله الشعب المختار فى ترويج سوق الدعارة وفى الاتجار بالرقيق الابيض.

وادركت أن اسلوبهم فى الجدل يقوم على قواعد خاصة هى: قواعد الديالكتيك اليهودى.. وقد استوقفنى من هذا الاسلوب اعتماد اليهود بادئ ذى بدء على بلاهة مناظرهم.. فإذا أخطأت فراستهم وضيق عليهم الخصم الخناق تظاهروا بالبله واستحال عليه هو أن ينتزع منهم جوابا واضحا.. أما إذا اضطر أحدهم إلى التسليم بوجهة نظر الخصم بحضور بعض الشهود فإنه يتجاهل فى اليوم التالى ما كان من امره ويتظاهر بالعجب والدهش إذا جبهه الشهود بالحقيقة ويسترسل بالكذب ويذهب إلى حد الزعم أنه افحم خصمه بالحجة الدامغة فى اليوم السابق.. حقا إن اليهود هم اسياد الكلام واسياد الكذب.

بعد دراسة اخرى لعلاقة الماركسية باليهودية وضحت مرامى اليهود واهدافهم: اشاعة الفوضى والدمار فى العالم ليتسنى للشعب المختار أن يستغل هذه الحالة ويفرض مشيئته فى كل مكان.

ان كل خطأ سياسى وقع فيه المسؤولون الألمان منذ اواخر القرن الماضى حتى نشوب الحرب العالمية كان نتيجة تأثر الحكام بنصائح خدام الماركسية من يهود ومفكرين ضعاف النفوس عديمى الوطنية. واتقان الكذب ميزة من ميزات الشعب المختار.. أليس كيان هذا الشعب قائما



على كذبة من العيار الثقيل.. هى زعم اليهود أنهم جماعة دينية مع أنهم فى الواقع جنس وأى جنس.. ليست لليهودى القدرة على الخلق والابداع.. وليست له بالتالى القدرة المثالية التى بدونها لا يمكن أن يتطور الانسان ويرتقى.. أما ذكاؤه فإنه ينزع دائماً إلى الهدم والتخريب.. وفي بعض الحالات النادرة يفعل اليهودى الخير وهو يحسبه شرا.. فيكون قد ساهم في خدمة البشرية ولكن بالرغم عنه.

اليهود كانوا ولا يزالون طفيليات تزاحم الشعوب على مقومات وجودها، ولئن هجروا مناطق كانوا قد استوطنوها مئات السنين فقد هجروها مرغمين.. تشيعهم لعنة الشعوب التي هبت تطردهم بعد أن تبرمت بهم وبخروجهم على اداب الضيافة.

ان اليهودى لا يفكر مطلقا فى براح مكان هو فيه.. وإذا اضطر للانتقال إلى مكان جديد فإنه يختار مكانا يؤمن له اسباب البقاء دون أن يتخلى عن طابعه الخاص فهو طفيلى وبديهى أن يكون له حيثما وجد التأثير للنبتة الطفيلية: فحيث يستقر اليهودى لا يلبث الشعب الذى فتح له ذراعيه أن يتلاشى ويضمحل.

وهكذا عاش اليهودى فى كل عصر ومصر.. عاش عالة على الشعوب الاخرى.. وكان يؤسس دولته الخاصة ويخفيها خلف قناع من الجماعة الدينية مادامت الظروف لا تسمح له بفضح اهدافه الحقيقية.. اما إذا أنس من نفسه القوة على نزع القناع فإنه يكشف عن وجهه الحقيقى.

وكلما عظم ذكاء اليهودي كتب لتدجيله النجاح.

لم يكن اليهود فى وقت من الأوقات مجرد طائفة دينية لها تقاليدها وطقوسها الخاصة.. بل كانوا دائماً شعبا له خصائصه.. وقد بحثوا بعد



تشردهم عن وسيلة يضللون بها الشعوب فلا تتبرم بضيوفها المزعجين.. فما وجدوا افضل من تقديم انفسهم بانهم جماعة دينية لا أكثر ولا اقل.

والشعب المختار ذو اختصاص فى الانحراف بالحاكم عن رسالته الحقيقية .. فهو يتودد إلى الحكام بعبارات المديح والثناء ثم يستميلهم بالهدايا حتى إذا اطمأن إلى نياتهم إزاءه هيأ لهم اسباب الاستمتاع وزين لهم التهتك والاستهتار .. لينصرف هو إلى استنزاف ما فى جيوب الرعية.

واليهودى يجمع إلى حب المال الطموح إلى المعالى.. فبعد أن جر الامراء إلى حمأة الرذيلة حملهم فى ساعة من ساعات المجون والعبث على رفع نفر من ابناء جلدته إلى مصاف العظماء والنبلاء.. وسرعان ما اتبع هذه الخطوة يكفى لإسكات المحتجين أن اليهودى سر العماد دون أن يتخلى عن إسرائيليته وخصائصها.

واليهودى يمكنه اتقان مائة لغة ولكنه يظل يهوديا بتفكيره. الشعب المختار يعتبر عدوا له من يؤهله مركزه وقوة شخصيته ودرجة تحصيله لقيادة أمته في معارج الرقى والعظمة.

#### هتلروالشعب

الفقر هو صنو الجهل وصنو المرض ومتى اجتمع الثلاثة كفر الشعب بالدولة ومات في النفوس كل شعور وطني.

ان الانسان لا يناضل إلا من أجل ما يحب.. ولا يحب إلا ما هو حرى بالتقدير والاحترام.. فكيف يطلب من مواطن أن يحب وطنه ويقدره وهو يجهل تاريخه ولا يشعر في كنفه بأنه ينعم بما تؤمنه الدول الأخرى لرعاياها من طمأنينة وهناءة.



السواد الذى لا يتحلى بالوعى السياسى لا ينتظر منه أن يحسن اختيار من ينيبهم عنه لتمثيله والتعبير عن آرائه والافصاح عن رغباته وأمانيه.

لا يحق لدولة أن تفرض احترامها على الشعب عندما تعبث بالمصالح العامة وتتعمد إلحاق الاذى بهذا الشعب.. وإن سلطة الدولة لا يمكن أن تكون غاية بحد ذاتها وإلا كان كل طغيان مكرسا ومقدسا.. وعندما تقود الحكومة الشعب إلى الخراب بشتى الوسائل والإمكانيات يصبح عصيان كل فرد من افراد الشعب حقا من حقوقه بل واجبا وطنيا.

اما السؤال كيف يمكن للشعب أن ينصف نفسه بنفسه.. فإنه لا يجد جوابه فى نظريات اساطين القانون وعلماء الاجتماع.. أن نزاعا يقوم بين شعب مضطهد وحكام طغاة يجب أن تفصل فيه القوة وحدها.. أن الدفاع عن النفس وعن مقومات الوجود يصح فيه اللجوء إلى كل وسيلة ممكنة.. ذلك أن حق الانسان يتقدم على حق الدولة.. وإذا غلب الشعب على امره وسقط فى الحلبة.. يكون ميزان القدر قد وجده اضعف من أن يستحق التمتع بنعمة البقاء فى عالمنا الأرضى هذا.. فالعالم على سعته يضيق بالشعوب الضعيفة.

ان جيلا يتبرم بالحالة التي هو فيها ويكتفى بالتبرم بدلا من أن يجتهد في ازالة بواعثه.. أن جيلا هذا شأنه مقضى عليه بالزوال.

الاخلاص ونكران الذات والتحفظ فضائل ينبغى لكل شعب عظيم أن يتحلى بها.

كيف يراد من الشعب أن يتعلق بالدولة فى وقت يقوم الدليل تلو الدليل على خضوع هذه الدولة خضوعا تاما للقوى الدولية التى سببت خراب بلادنا وجرتها إلى هذا المصير المحزن.



ان شعبا ينهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطنى نموا عجيبا.. وتتنبه افكاره إلى نشاط العناصر اللاقومية فيحاربها دونما هوادة.

#### هتلر والسياسة

علمتنى الايام والتجارب التى مرت بى أنه يحسن بالمرء (إلا إذا كان ذا مواهب خارقة) ألا يخوض معترك السياسة العملية قبل بلوغه الثلاثين.. وحتى هذه السن يكون قد جهز نفسه بالعدة اللازمة للانطلاق وغربلة القضايا والمبادئ والنظريات قبل أن يتخذ منها موقفا معينا.. ومتى تم له تكوين رأى شخصى فى كل من القضايا التى تشغل الرأى العام يمكنه أن ينزل إلى المعترك السياسى مسلحا بالمعرفة والاختيار.. أما إذا لم يفعل وعجل بالنزول إلى المعترك فإنه واجد نفسه بعد حين مضطرا إما إلى تعديل الموقف الذى كان قد اتخذه من بعض المسائل الجوهرية أو إلى الاستمرار فى هذا الموقف مع اقتناعه بأنه موقف غير سليم.

اكتشفت الحركة النقابية بعد أن استدرجتها الاشتراكية إلى فلكها وتخلت عن اهتمامها بتحسين مستوى البروليتاريا: أن انتهاء بؤس الطبقة الكادحة ليس في مصلحتهم.. لأن زوال بواعث النقمة والتذمر يبعد السواد عن السياسة.. فيفقد الاشتراكيون بذلك قطيعا من المناضلين عودهم الخضوع لمشيئتهم خضوعا أعمى.

### النظام البرلماني

لقد اقتبس النمساويون هذا النظام من إنجلترا بلاد الديمقراطية الكلاسيكية دون أن يدخلوا عليه أي تعديلات.

لم أكن ضد النظام البرلماني كمؤسسة.. فقد اقتنعت منذ اللحظة الأولى أنه افضل الانظمة لبلاد كالنمسا لم تجن من الملكية المطلقة غير



المصائب والويلات.. وكنت ارى فى قيام ديكتاتورية إلى جانب عرش آل هابسبورغ جريمة ضد الحرية وضد المنطق.

لقد ادركت أن الديمقراطية فى أوروبا الغربية بحالتها الراهنة هى طليعة الماركسية.. التى لا يمكن تصورها بدون النظام البرلمانى.. أجل أن الديمقراطية هى التربة التى تنمو فيها جرثومة الماركسية.. هذا الطاعون العالمى وعليها ينتشر الوباء.. وهى تجد حليفا أمينا فى النظام البرلمانى.

وما كنت لأجهل أن إلغاء النظام البرلماني يعنى اطلاق يد آل هابسبورغ في حكم البلاد وهو ما اعتبره كارثة وطنية ما بعدها من كارثة.

فالبرلمان يتخذ قرارا مهما يترتب على قراره من نتائج سيئة فإنك لا تجد من يتحمل مسئولية هذا القرار. ولا يمكنك بالتالى أن تحاسب احدا عليه.. وهل يعتبر تحمل مسئولية عمل ما استقالة الوزارة التى قامت به أو حل البرلمان.. وهل يجوز أن تعتبر الأكثرية المذبذبة مسؤولة عن قرار تتخذه.. وأى معنى للمسؤولية إذا لم يتحملها شخص معين.. وكيف يجوز عمليا اعتبار رئيس حكومة مسؤولا عن أعمال فرضتها مشيئة أو اتجاه عدة اشخاص.. ألا يترتب على مبدأ الأكثرية في نظامها البرلماني القضاء على فكرة انحصار المسؤولية برئيس.. وهل ثمة من لا يزال يعتقد أن تقدم البشرية يمكن أن يكون نتاج دماغ الأكثرية لا نتاج دماغ رجل واحد.

والملاحظ بوجه عام أن الأكثرية البرلمانية التي تمثل الثرثرة الفارغة تكون أكثر ما تكره الرجل اللامع.

وثمة ظاهرة اخرى ترافق الحياة البرلمانية بشكل فاضح.. وهذه الظاهرة هي الجبن الذي تنم عنه تصرفات فريق كبير من زعمائنا المزعومين.. آن



الزعيم ليعد نفسه سعيدا ومحظوظا إذا يدعى إلى اتخاذ قرارات هامة فيجد الأكثرية مستعدة لتغطيته.. ويكفى للحكم بفساد النظام البرلمانى أن تقع العين مرة واحدة على احد لصوص السياسة وهو يستجدى بقلق وقبل أن يتخذ قراره موافقة الأكثرية على هذا القرار مؤمنا بذلك العدد اللازم من الشركاء حتى إذا قام من يناقشه الحساب تنصل من كل مسؤولية.. آن رجلا يتهرب من تحمل مسؤولية عمل ما ويبحث دائماً عمن يغطيه ليس له من الرجولة أكثر من الاسم.. آنه جبان بل حقير.. والأمة التى يكون زعماؤها من هذا الطراز لا تلبث أن تعانى أوخم النتائج.. إذ ليس في البلاد كلها من يتقدم الصفوف ليضحى بنفسه في سبيل إنقاذ الأمة بخطوة جريئة. إذا قيض للبلاد رئيس ذو سجية واراد أن يصلح الحال.. قام في طريقه سد منيع من الوصوليين والانتهازيين الذين يوجسون خيفة من كل اصلاح.. لأنه يقصيهم ويضع حدا لمفاسدهم.

الدولة هى مؤسسة تضم جماعة من الناس متجانسين جسديا ومعنويا.. وقد اقاموها ليتطوروا فى كنفها ويؤدوا الرسالة التى شاءت العناية أن تكل أمرها اليهم.. هذا هو معنى الدولة.. اما الاقتصاد فوسيلة من الوسائل التى تعتبر ضرورية لتحقيق الغرض من وجود الدولة ولكنه ليس علة وجودها.. ولا يمكن أن يكون الغاية من وجودها إلا إذا كانت الدولة تقوم على اساس غير سليم.. أن الدولة التى تجعل من الاقتصاد غاية وجودها ليس لها ما للدول من مقومات البقاء.. أنها اشبه ما تكون بدولة لا حدود لها.

ان انصراف أمتنا إلى الاقتصاد وحده كان يتم دائماً على حساب فضائلنا القومية ومناقبنا ومثلنا.. ولا يلبث أن يسبب انهيار الدولة وانهيار الاقتصاد معها.



#### القوى التي تنشئ الدولة وتصونها:

اننى انصح للذين يؤمنون بالتطور التدريجى بأن يتحفظوا بآرائهم لانفسهم.. ويدعوا لخدام الأمة المخلصين أن يؤمنوا لعرقنا وشعبنا اسباب النمو.. بحيث يتاح له أن يغذى أبناءه ويحفظ دمه نقيا وينهض لاداء الرسالة التى اراده الله على الاضطلاع بها.

عندما يسقط جسم ما فعمق السقطة يقاس بالمسافة بين وضعه الجديد والوضع الذى كان له قبل سقوطه.. وهذه القاعدة يمكن تطبيقها على سقوط الشعوب والدول. فلقد تغلب الانسان بسهولة على الطاعون وعجزه عن مكافحة السل لم يكونا وليدى الصدفة.. فالطاعون يظهر بشكل وباء مخيف.. أمناه السل فإنه يعمل بصمت ويقابل بقلة الاكتراث في ادواره الأولى.. وقد رأينا الانسان ينبرى لأولهما ولا يضن بجهد في سبيل القضاء عليه.. كما رأيناه يتقاعس عن محاربة ثانيهما أو يبذل في هذا السبيل أيسر الجهود.. وهكذا قلم الانسان اظافر الطاعون ولكله لم يقو على الحد من خطر السل.

والادواء التى تنتاب الشعوب هى إما حادة أو مزمنة فالداء الذى لا يتخذ شكل كارثة ينهش جسم الأمة ببطء.. وتألف هى الآلام التى يسببها لها.. فتتقاعس عن محاربته وتكون نهايتها فى آخر الأمر على يده. أما الداء الحاد فإنه يحمل فى ذاته ناقوس الانذار.. فيدرك المصاب خطورة حاله ويبادر إلى الاخذ باسباب العلاج ويتوقف نجاحه فى مكافحة الداء على اهتدائه إلى العوامل التى سببته.

# هناك ثلاث نظريات في الدولة

أولاً: نظرية الذين لا يرون في الدولة سوى تجمع أناس بمحض رضاهم وخضوعهم لسلطة حكومة ما.. واصحاب هذه النظرية يؤلفون الكثرة..



وإننا لنجد بينهم المعجبين بمبدأ الشرعية الذين لا يقيمون وزنا لارادة الشعب.. فيكفى فى نظرهم أن توجد الدولة كى تصبح مقدسة.. ويبلغ بهذا الفريق الحرص على حماية هذه النظرية السخيفة جدا يحمله على دعوة الناس إلى التعبد للدولة وسلطتها.. وعلى تحويل الواسطة إلى غاية.

ثانياً: نظرية الذين يجعلون وجود الدولة رهنا باستيفاء شروط معينة.. فيقولون أن الخضوع لسلطة واحدة لا يكفى بل يجب أن يكون للسكان لغة واحدة.. ويقولون كذلك أن سلطة الدولة ليست المبرر الوحيد لوجودها.. فعليها أن تؤمن لرعاياها معالم الازدهار والرفاهية.. وبموجب هذه النظرية لا تحاط الدولة بهالة القدسية بمجرد وجودها.. واحترام الماضى لا ينجيها من انتقاد الحاضر.. وعلى الجملة يريد اصحاب هذه المدرسة من الدولة أن تعطى الحياة الاقتصادية شكلاً ملائماً لمصلحة الفرد.

ثالثاً: نظرية الذين يرون فى الدولة واسطة أو وسيلة لبلوغ مرام استعمارية أو توسعية غير واضحة المعالم.. يريد هؤلاء انشاء دولة شعبية متحدة عناصرها اتحادا وثيقا.. ويكون لها لغة مشتركة على امل أن تساعد وحدة اللغة على توجيه الفكرة القومية وجهة معينة. أليس من الظلم أن يحتل فى أيامنا مؤلف رواية بوليسية أو كاتب سخيف مركزا فى المجتمع هو ارفع من المركز الذى يحتله عامل ذو اختصاص.

يمكن القول أن وضع الزمام فى اليد القادرة اضحى فى أيامنا منهجا عاما فى شتى ميادين النشاط الانسانى ما خلا الحياة السياسية حيث يسود مع الاسف مبدأ الكثرة.

فالدولة القومية النشيطة لا تحتاج في الداخل إلى العديد من القوانين لأن المواطنين يحترمونها ويوالونها ويتجنبون كل ما يسيء إلى



سمعتها.. اما الدولة ذات الطابع الدولى أو الأممى فإنهاتفرض السخرة على رعاياها بالقوة والاكراه وتعاملهم معاملة الاسياد للعبيد. السياسة الخارجية هى واسطة لبلوغ غاية سامية.. وهذه الغاية هى خدمة مصالح الشعب.. فكل مسألة من مسائل السياسة الخارجية يجب أن ينظر اليها من هذه الزاوية: أيكون حل القضية التى نواجه بالشكل المقترح متفقا ومصلحة شعبنا حاضرا ومستقبلا.. أم يعود بالضرر على هذه المصلحة.. هذا هو الاعتبار الوحيد الذى يجب أن نقف عنده والذى تتضاءل امامه الاعتبارات الدينية والانسانية والعقائد والنزعات. لكى يصبح شعبنا مؤهلا لمحالفة الشعوب التى تنسجم مصالحها مع مصالحه.. ينبغى له أن يسترد اعتباره.. ولن يتم له ذلك ما لم يقم فيه سلطة حاكمة تعبر عما يخالج الوجدان القومى وترتكز على الارادة الشعبية المتعطشة إلى الحرية.

ان قيادة الناس مهمة لا يحسن اداءها إلا الابطال.

ان الرئيس غير الكفء كالقائد الاحمق لا يتقن وضع الخطط ولا يحسن تنفيذها.

### هتلر والأحزاب والحركات السياسية

#### عوامل اخفاق الحركات والاحزاب:

- .. يأتى بالدرجة الأولى سوء التقدير لاهمية القضايا الاجتماعية.
  - .. ترك قيادة الحركة ضد المؤسسة البرلمانية الفاسدة.
    - .. جهل اقطاب الحركة بنفسية الشعب.
    - .. محاربة أكثر من خصم وفتح أكثر من جبهة.



ان حركة تتطلع إلى أهداف بعيدة ينبغى لها أن تحرص اشد الحرص على استمرار التماس بينها وبين الجمهور.. وأن تدرس كل قضية على ضوء هذه الحقيقة وتوجه قراراتها وفق هذا الاتجاه.. وان تتجنب من ثم كل ما من شأنه اضعاف تأثيرها في الجماهير الشعبية.. يحدوها إلى ذلك اقتناعها التام بأن ما من مشروع عظيم يمكن أن يتحقق بدون مساهمة هذه الجماهير.

ان مصير حركة سياسية ما هو رهن بتعصب انصار لها باعتبارهم إياها انبل الحركات واسماها مقصدا.. ويخطئ من يظن أن قوة الحركة تتضاعف لمجرد اقترانها بحركة اخرى مماثلة.

ان قوة الحركة وحقها بالحياة لا ينموان ما لم تكن هي مشبعة بفكرة الكفاح.

لابد لانتصار الحزب وعقيدته من وجود قيادة عليا حكيمة بعيدة النظر وجنود تسيرهم العاطفة ويخضعون للقيادة خضوعا اعمى.

ان قوة حزب سياسى ما ليست فى ذكاء اعضائه ولا فى استقلال كل عضو برأيه.. بل هى فى النظام يسود الحزب وفى خضوع الاعضاء للقيادة خضوعا تاما.

يخطئ من يظن أن التشبع بالعلوم النظرية كافٍ لأن يؤهل المرء لاحتلال المركز الأول.. فكبار المفكرين قلما ينجحون فى حقل التنظيم.. لأن عظمة المفكر وواضع المنهاج القويم تقوم على المعرفة وسن الشرائع العادلة.. اما المنظم فيجب أن يكون رجلا عمليا عارفا بنفسية البشر.. يعالج القضايا على اساس موضوعي ولا يسقط من حسابه في محاولته انشاء منظمة حية الضعف البشري والثورات الغريزية.



يندر أن يتحلى صاحب فكرة بمؤهلات الزعامة.. ولكننا نجد الزعماء أكثر ما نجد فى صفوف المحرضين الذين يكونون اعرف بنفسية الجماهير بفضل احتكاكهم بها من المفكرين أو النظريين المنطوين على انفسهم المستغرقين فى التأمل بمعزل عن الناس.. ذلك بأن التوجيه والقيادة معناهما تحريك السواد.. فموهبة توليد النظريات والمبادئ لا تؤهل حتما صاحبها للزعامة.

فى كل حركة ذات رسالة انقلابية.. يتعين على الدعاة أن تنشر مبادئ الحركة وتشرحها فى اذهان الناس.. أو تسعى على الاقل لزعزعة العقائد القديمة.

ان الحزب ذا الرسالة الانقلابية يفقد طابعه الثورى يوم يزداد عدد اعضائه زيادة غير طبيعية على اثر احرازه انتصارا حاسما.. لأن الجبناء والأنانيين الذين يقفون من الحركة موقف اللامبالاة وهي في.. ابان الكفاح المرير يتسابقون إلى خطب ودها بعد انتصارها.. فإذا فتحت لهم ذراعيها امكنهم مع الايام أن يحولوها عن اهدافها ليسخروها في خدمة مصالحهم الخصوصية.

لا يغربن عن بال الذين يثبطون الهمم بارائهم السخيفة أن وحدة أراضى الدولة ليست شرطا لنجاح الثورة التحريرية.. فيكفى أن يتمتع جزء صغير من الدولة بقدر كاف من الحرية ليتولى اعداد العدة للكفاح واسترداد الحق السليب بقوة السلاح.

الحركة العقائدية لا تفلح فى فرض مبادئها ما لم تجند تحت لوائها اشجع عناصر الشعب واوفرها نشاطا.. وتحشدها فى منظمة قوية شعارها النضال.. ما لم تنتق من فلسفتها مبادئ معينة فتشرحها شرحا



يجعلها قريبة من افهام الجمهور صالحة لأن تكون قانون ايمان المنضوين تحت لواء الحركة.

### هتلر والعقيدة والمبادئ

ان عقيدة أو فكرة أى مبدأ من المبادئ لا تُكتب له الغلبة ما لم يعتنقه سواد الشعب ويبدى استعداده للنضال في سبيله.

إن العقائد والمبادئ المرتكزة على فلسفة معينة ومثلها الحركات ذات الدافع الروحى تصبح بعد بلوغها مرحلة معينة امنع من أن يقضى عليها بالقوة المادية.. اللهم إلا في حالة واحدة هي أن تكون هذه القوة المادية في خدمة فكرة أو عقيدة فلسفية جديدة تلوح للناس بمشعل جديد.

الواقع أن رجل السياسة الذى يبتعد عن الافكار السامية والمبادئ الواضحة يحرز النجاح تلو النجاح بسهولة ويسر وسرعة.. ولكن مشاريعه تكون قصيرة العمر تموت بموت صاحبها ولا تعود بأى نفع على الاجيال الآتية.. لأن نجاحها قام على استبعاد المشاريع العظيمة والمسائل البارزة البعيدة الاثر.

واصحاب الرسائل السامية الذين يسىء معاصروهم فهمهم لا يثبط عزيمتهم عقوق الناس. لعلمهم أن ابناء لاعنيهم اليوم مباركون غدا ما لعنه آباؤهم واجدادهم.. وإن سيرتهم وتراثهم الفكرى سيدرسان بتفهم واعجاب.. ويؤلفان للامة زادا معنويا تجده في متناولها كلما ادلهمت الخطوب.

لا يغربن عن البال أن حمل فكرة ما لا يمكن نشرها فى اغلب الاحيان لا بتبسيطها. وأن نجاح فكرة ما يتوقف على مصيرها بعد أن يعبر عنها لقولها أكثر مما يتوقف على مبلغهم من السمو.



يعلمنا التاريخ أن الثورات الكبرى لم تحركها الرغبة فى الدفاع عن فكرة علمية أو الحرص على نشر هذه الفكرة.. انما حركها التعصب الاعمى لرأى أو فكرة أو عقيدة.

على كل عقيدة فتية ذات مبادئ جديدة أن تبدأ كفاحها بشهر سلاح النقد في وجه خصومها.

يمكن القول أن كل فكرة شقت طريقها عبر التاريخ لتخلد هى وتخلد صاحبها قد أسىء فهمها لدن طرحت فى التداول وحوربت محاربة لا هوادة فيها.. لانها جاءت متعارضة والاراء السائدة مخالفة لوجهة نظر الجمهور ورغباته.

### هتكر والنضال

ان عظمة التضعيات وحدها هى التى توفر للقضية ابطالا جددا لا يترددون فى البذل ولا يجبنون مهما يعترض سبيلهم من عقبات. وهؤلاء الابطال يجب أن نبحث عنهم فى صفوف الشعب فابناؤهم العنصر المناضل العنيد الذى يستمر فى المعركة إلى النهاية.

العقيدة الفلسفية لا تشق طريقها الحافل بالاشواك إلا إذا حمل لواءها زعماء شجعان.. قادرون على البذل.. مستعدون للتضحية.. فإذا لم يقيض لها زعماء من هذا الطراز فلن يتجند لخدمتها والذود عنها مناضلون يمشون إلى لقاء الموت غير وجلين.

عندما تناضل الشعوب من أجل كيانها لا يبقى محل للاعتبارات الانسانية والجمالية.. لأن هذه الاعتبارات ما كانت لتكون لولا مخيلة الانسان.. فمتى توارى هو توارت معه.. لأن الطبيعة لا تتعرف نفسها.. والشعوب التى تنزل إلى حلبة النضال للدفاع عن كيانها وحقها في البقاء



لا تلبث أن تفقد القدرة على الدفاع عن نفسها إن هى أولت المبادئ الانسانية والاعتبارات الجمالية من اهتمامها وعنايتها أكثر مما تستحق. يظل الكفاح الوسيلة المثلى لتقوية صحة البدن وطاقة النوع على احتمال المشاق.. ويظل بالتالى شرطا أوليا لتقدم البشر وتطورهم.

على من يريد الحياة أن يكافح إذن.. فليس فى عالمنا هذا مكان لمن يتهرب من النضال.

ان عهدا من النضال الشاق والكفاح المرير سيعقب العهد الحالى.. عهد الجمود والتواكل واللامبالاة.. فالنصلة التى لا تستعمل يتأكلها الصدأ.. ومن شاء أن تكون له الغلبة عليه بالهجوم لأنه سبيل النصر.. ولسنا نجهل أنه لا يجوز لنا الاعتماد على تفهم السواد لرسالتنا واهدافنا قبل مضى بعض الوقت.. وإنه ينبغى لنا أن نحدد هذه الاهداف تحديدا واضحا وأن نمضى في الكفاح محطمين كل حاجز يعترض سبيلنا.. ولسنا نجهل كذلك أن العديد من المواطنين الذين يهيمنون اليوم على مقدرات الدولة ويديرون شؤونها يفضلون المركب السهل.. وهو هنا العمل على بقاء الحالة الراهنة على النضال في سبيل ما يؤمل حصوله في المستقبل.. هذا الفريق من المواطنين ينظر إلى الدولة نظرة إلى جهاز مبرر وجوده الوحيد هو الاستمرار في العمل.

وليعلم أنه متى اتحد عدد من الرجال متحلين بالعزم والقدرة الفاعلة متحررين من كل ما يقعد بالسواد عن الحركة.. واضعين نصب اعينهم هدفا معينا. فلن يلببث هؤلاء الرجال أن يقبضوا على زمام القيادة.. فتاريخ العالم قد صنعته الصفوة أى الاقلية.. في كل مرة كانت الاقلية من حيث العدد مجسدة للارادة والاقدام.



ان اسمى الفكر تظل بدون قيمة إذا لم يقيض لها الزعيم الذى يمكنه أن يؤلب الجماهير حولها .. وإن اقدر الزعماء وارجعهم عقلا يظل عاجزا عن توجيه حركة لا يحدد اهدافها رجل مفكر .. وإذا اتفق واجتمع في شخص رجل الفكر والمنظم والزعيم وهذا نادر \_ انبثق من اجتماعهم الرجل العظيم.

وعندى أن شعبا يؤثر العبودية على رؤية بلاده مجزأة هو شعب لا يستحق الحرية.. وافضل منه الف مرة شعب ينهض بعضه المتحرر لتحطيم النير وقيادة معركة الخلاص التى ترفع الكابوس عن الشعب كله.

إن أمة تلازمها الهواجس ويستبد بها القلق على مصيرها لا يمكنها أن تقدم نتاجا فكريا ذا قيمة.. فالتضحيات مهما غلت تهون في سبيل تأمين الحرية للامة.

إن كل وسيلة تصبح مشروعة عندما يكون الأمر متعلقا بصون كيان شعب وضمان مستقبله.

متى يفهم المواطنون كافة أن استرداد الأراضى المضيعة لا يمكن أن يتم لنا بالابتهالات نصعدها إلى العلى القدير، ولا بالشكاوى نرفعها إلى عصبة الامم.. إن استرداد الأراضى المضيعة خطوة نستطيع أن نقوم بها نحن يوم نصبح قادرين على مجابهة اعدائنا.

# هتلر وأسس حياتية

بدت لى الوظيفة وكأنها حبل يشد بالمرء دائماً إلى اسفل.. وخيل إلى وانا أمتحن موهبتى الخطابية فى كل مرة كنت احاول اقناع رفاقى بما يبدو لى صوابا انى خلقت محرضا وقائدا.



كان على أن اعمل لاعيش وانا فتى مراهق لا يملك ما يقيه شر الفاقة بعد أن تبخر المال الذى خلفه والدى.. لكن طموحى يأبى على أن اجعل الوظيفة الذروة التى يجب أن اقف عندها.

كان قلبى عامرا بالايمان فما تركت لليأس سبيلا إلى نفسى. وكان الكتاب سميى الوحيد.. وبفضل المطالعة خزنت معلومات وآراء تبلورت مع الزمن.. ورحت من ثم أتمخض بنظريات اتخذت منها فيما بعد اساسا للعمل.

نعم ظل كسبى من عملى جد متواضع.. كنت اعمل ليتسنى لى أن اتابع تحصيلى وانا على مثل اليقين بأنى بالغ حتما الهدف الذى وضعته نصب عينى.

لم يصرفنى تمرسى فى حرفتى وانكبابى على الدرس والمطالعة فى فترات الراحة والفراغ عن تتبع الأحداث السياسية فى الداخل والخارج. لقد ايقنت أن كل ألم شخصى يزول عندما تنزل بالوطن نازلة.

## هتلر والعمل والاقتصاد

ان العمل الجدى وإن كان وضيعا يشرف العامل.

العثور على عمل ايسر من الاحتفاظ به.

ان الخيبة المريرة تنتظر الذين يه جرون القرية النائية ويهبطون العاصمة في طلب الرزق عن طريق العمل الهين.

ان معظم ما نشكو منه اليوم ناجم عن انعدام التوازن بين ما تعطيه المدن وبين ما تعطيه الارياف.

# هتلروالأخلاق

البغاء الذى ما انتشر فى بلد إلا كان مصير شعب هذا البلد إلى الفناء.. والبغاء معناه تشويه العلاقات الجنسية ومسخها بجعلها صفقة



تجارية.. وانتشاره يعنى تراخى العلاقات التى سداها ولحمتها الشعور الطبيعى والحب المتبادل لتسود الاباحية التى تمهر البلاد بابناء الزنى أو بمواليد احياء اموات.

ويحسن بنا أن نبدأ بتشجيع الزواج فى سن مبكرة.. فالزواج المتأخر هو احد الاسباب التى يتذرعون بها للابقاء على البغاء.. هذه المؤسسة التى تصم البشرية بالخزى والعار.. ويخطئ من يظن أنه يستطيع مكافحة البغاء بالمحاضرات والعظات الدينية والارادة الحسنة الخ.

فالقضاء على هذه الآفة الاجتماعية يتطلب خطى عملية في مقدمتها الزواج المبكر الذي يتلاءم والطبيعة البشرية ولاسيما للرجل.

والزواج ليس غاية بحد ذاته.. بل يجب أن يهدف إلى غاية سامية: حفظ النوع والجنس.. فإذا لم يؤد إلى هذه النتيجة لا يبقى فرق بينه وبين البغاء.

ومن حسنات الزواج المبكر أنه يمهر الأمة بذرية قوية البنية سليمة.

ولكن ينبغى للدولة قبل أن تشجع على هذه الخطوة أن تؤمن للمواطنين المستوى الاجتماعي اللائق.

### هتلر وحاشية الملك

من اعراض التفسخ والانحلال التى ظهرت على الدولة الألمانية قبل الحرب. انعدام السجايا التى كان يتحلى بها آباؤنا وأجدادنا.. فقد توارى الحزم والاقدام والشجاعة الادبية وكبر النفس ليحل محلها التراخى والتردد والجبن والزلفى.. ولا ريب فى أن اساليب التربية هى المسؤولة عن هذا التفسخ الخلقى لانها اغفلت تقوية شخصية الفرد وجوهرتها لتحشو دماغه بالمعرفة.



وكانت عيوبنا الخلقية تتجلى أكثر ما تتجلى فى مسلك رجالاتنا حيال الامبراطور.. فكل ما ينطق به صاحب الجلالة هو قول منزل لا يقبل الجدل.. وهذه الزلفى هى التى اطاحت بألمانيا ولم توفر العرش.. فلو قيض للامبراطور رجل دولة من وزن (بسمارك) يقول له لا لما كان لنا اليوم أن نلوم إلا القدر على عبثه بمقدرات امتنا.. ولجاز لنا أن نحمل سوء الطالع تبعة ما حل بنا.

ان الذين يحيطون بصاحب العرش هم كل عصر ومصر عالة على العرش. يستأثرون بعطاياه ويذهبون فى تظاهرهم بالولاء له إلى حد تسمية انفسهم بالملكيين تمييزا لهم عن سائر الرعايا.. ولكن ما أن تنزل بولى النعمة نازلة حتى نجدهم فى طليعة الناقمين عليه الكافرين بنعمته المحرضين على الاقتصاص منه.. وهل يُرجى من المتزلفين الزاحفين على الركب أن يفتدوا ولى النعمة بارواحهم.

ان المخلص الحقيقى للمتربع على العرش هو من يبذل لجلالته النصح وينبهه إلى مواطن الزلل ويعمل جاهدا في سبيل انقاذ الملكية مما قد تتعرض له من جراء تصرفات الملك أو الامبراطور.

فالذين يصدقون صاحب العرش القول ويخلصون له النصح ويحاربون فيه الخفة والطيش وقصر النظر.. انما يخدمون الملكية نفسها ويجنبونها المزالق الخطرة.. ما اقل الملوك الذين ادركوا هذه الحقيقة.. وما أكثر من ذهب ضحية جهله اياها.

#### هتلروالإبداع

العبقرية تحتاج إلى صدمة كى تظهر وتبهر بمآتيها الانظار.. ويخطئ من يظن أن مخترعا لا يؤسس شهرته إلا يوم يعلن عن اختراعه.. ومن



الخطأ الاعتقاد بأن شعلة العبقرية قد أضاءت فى الرجل عندما شرع فى اعداد اختراعه.. فشرارة النبوغ تجىء مع النابغ يوم يطل على العالم.. وليست العبقرية ثمرة التربية والدرس.

ان كل ما حققته عبقرية الانسانية منذ أن كان عالمنا هذا عالما كان من صنع الافراد.

لا يجوز أن تقاس عظمة صاحب الفكرة بمقدار ما تحقق من فكرته أو من الاهداف التى رسمتها.. انما تقاس عظمته بصحة هذه الاهداف وبتأثيرها في نمو البشرية وتقدمها.

وعندى أن دولة من الدول أو جماعة من الجماعات تبلغ حد الكمال من حيث التنظيم يوم تتيح لقواها المبدعة اسباب النمو في مجالات العمل لتستخدم هذه القوى فيما يعود بالنفع على المجتمع.. وسيكون على رأس واجبات الدولة ابراز الموهوبين من رعاياها ووضعهم في المقدمة.. والبحث عن الصفوة يستغرق بعض الوقت لأن الكفاح في سبيل البقاء طويل وشاق.. فالذين يتساقطون على جوانب الطرق أو يهلكون قبل الوصول يكونون غير مؤهلين للقيادة.. اما القلائل الذين يصمدون إلى النهاية فانهم يؤلفون الصفوة المؤهلة.

## هتلروالدين

ومن يحسب نفسه قادرا على تحقيق الاصلاح الدينى عن طريق حزب أو منظمة سياسية فهو إما مهووس أو جاهل لا يعرف شيئا عن تطور الديانات والعقائد.. وعندى أن تأسيس دين من الاديان أو تقويض دعائمه هو عمل اعظم شأنا من تأسيس دولة أو تقويض دعائمها. لا يجوز بحال من الاحوال أن نحمل الدين أو المذهب أو الطائفة تبعة أعمال



قام بها نفر لم يتورع عن استخدام هذه المؤسسات في اغراضه السياسية.

# هتلروالصحافة

وقراء الصحف ثلاث فئات:

١- الذبن يصدقون كل ما تطالعهم به الصحف.

٢- الذين لا يصدقون شيئا مما تنشره الصحف.

٣- الذين يمحصون ما يقرأون.

والفئة الأولى هى اكبر الفئات الثلاث وتضم السواد الاعظم أى الفريق غير المتعلم من المواطنين.. وجميع الذين اعتادوا أن يدعوا للاخرين مهمة التفكير على أن يتلقفوا هم ثمرة هذا التفكير.

مفترضين أن من يشحذ ذهنه ليطالع الناس بآرائه لا يمكن أن يصدر الا عن ادراك للامور واحاطة تامة بالمسائل.. ومن تحصيل الحاصل القول أن هذه الفئة التى لم تروض نفسها على التفكير هي فريسة سهلة للصحافة التي تعتمد التهويل والتضليل سبيلا إلى تنوير الجمهور.. ناهيك بسقوطها السريع في حبائل ناشري المبادئ اللاقومية من ماركسيين ويهود.

والفئة الثانية تضم عناصر كانت تنتمى إلى الفئة الأولى ولكنها انتقلت مع الايام من الايمان المطلق إلى الشك المطلق.. واضحت لا تصدق حرفا مما يقال لها.. وتنظر إلى الصحف نظرها إلى وريقات لا هم لناشريها سوى تضليل الناس والتلاعب بعواطفهم ومشاعرهم.. وهذا الفريق من الناس لم يبق صالحا لأى عمل ايجابى.



اما الفئة الثالثة فإنهاتضم عددا محدودا من المواطنين الاذكياء الذين تؤهلهم مواهبهم لأن يفكروا تفكيرا صحيحا وإن يمحصوا ما يقرأون ويميزوا الغث من السمين.. أليس من دواعى الاسف إلا يكون لهذه الفئة المستنيرة من الشأن والتأثير في مقدرات البلاد ما للأكثرية الجاهلة الخاضعة لتوجيه الصحافة ولمؤثرات هي في الغالب بعيدة عن الشعور القومي.

# هتلر وكلمات للتاريخ

يستطيع قضاة هذه الدولة أن يدينونا من أجل ما فعلنا.. ولكن التاريخ الذى يجسد حقيقة أسمى سيمزق ذات يوم هذا الحكم.. ويحلنا جميعا من خطيئة لم نرتكبها.

إنى مقتتع بان الذين حاربونا بالأمس القريب ليسوا اعداء .. وإن معظمهم سيذكر يوما باحترام رجالا سلكوا مختارين الطريق المؤدى إلى الموت لينقذوا وطنهم من الهلاك.





سياسى ألمانى (ولد فى العشرين من إبريل فى عام ١٨٨٩ ?وتوفى فى الثلاثين من إبريل فى عام ١٩٤٥) فى النمسا، وهو زعيم حزب العمال الألمانى الاشتراكى الوطنى والمعروف للعامة باسم الحزب النازى. تولى أدولف هتلر حكم ألمانيا فى الفترة ما بين عامى ١٩٣٣ و١٩٤٥ حيث شغل منصب مستشار الدولة فى الفترة ما بين عامى ١٩٣٣ و١٩٤٥ ؟ورئيس الدولة (قائد ومستشار الرايخ) فى الفترة ما بين عامى ١٩٣٤ و ١٩٤٥ ؟ورئيس واختارته مجلة تايم واحدا من بين مائة شخصية تركت اكبر الاثر فى تاريخ البشرية فى القرن العشرين.

وباعتباره واحدا من المحاربين القدامى الذين تقلدوا الأوسمة تقديرا لجهودهم فى الحرب العالمية الأولى، انضم هتلر إلى الحزب النازى فى عام ١٩٢٠ واصبح زعيما له فى عام ١٩٢١ وبعد سجنه اثر محاولة انقلاب فاشلة قام بها فى عام ١٩٢٣ ?استطاع هتلر أن يحصل على تأييد الجماهير بتشجيعه لافكار تأييد القومية ومعاداة السامية ومعاداة الشيوعية والكاريزما أو الجاذبية التى يتمتع بها فى القاء الخطب وفى الدعاية. وفى عام ١٩٣٣، تم تعيينه مستشارا للبلاد حيث عمل على ارساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية فاشية. وانتهج هتلر سياسة خارجية لها هدف معلن وهو الاستيلاء على ما اسماه بالمجال



الحيوى (ويُقصد به السيطرة على مناطق معينة لتأمين الوجود لألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادى) وتوجيه موارد الدولة نحو تحقيق هذا الهدف. وقد قامت قوة الدفاع التى اعاد بناءها بغزو بولندا في عام ١٩٣٩ مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية في مسرح الأحداث في أوروبا أثناء الحرب العالمية ,الثانية (المناطق التي وقعت فيها المعارك العنيفة على امتداد أوروبا بدءا من الغزو الألماني لبولندا في الأول من سبتمبر وحتى الاستسلام غير المشروط لألمانيا في نهاية الحرب).

وخلال ثلاث سنوات، احتلت ألمانيا ودول المحور معظم دول أوروبا واجزاء كبيرة من أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول المطلة على المحيط الهادى. ومع ذلك، نجحت دول الحلفاء في أن يكون لها الغلبة منذ عام ١٩٤٢ وما بعده. وفي عام ١٩٤٥، نجحت جيوش الحلفاء في اجتياح ألمانيا من جميع جوانبها. وارتكبت القوات التابعة لهتلر عددا وافرا من الأعمال الوحشية أثناء الحرب اشتملت على جرائم القتل المنظمة لأكثر من سبعة عشر مليون مدنى.. والابادة الجماعية لحوالى ستة ملايين يهودى وهو الأمر المعروف تاريخيا باسم الهولوكست.

واثناء الايام الاخيرة من الحرب في عام ١٩٤٥ تزوج هتلر من عشيقته إيضا براون بعد قصة حب طويلة. وبعد اقل من يومين، انتحر العشيقان.

# الخطوات الأولى

ولد أدولف هتلر فى العشرين من إبريل فى عام ١٨٨٩ فى Casthof فى العشرين من إبريل فى عام ١٨٨٩ فى Zum Pommer التى كانت Zum Pommer وهو فندق صغير فى بلدة الامبراطورية النمساوية المجرية، وكان هتلر الابن الرابع بين ستة من الإخوة. اما والده فهو ألويس هتلر وقد ولد فى عام ١٨٣٧، وتوفى فى عام ١٩٠٣ وكان يعمل موظفا فى الجمارك. وكانت والدته كلارا بولتسل



(التى ولدت فى عام ١٨٦٠ وتوفت فى عام ١٩٠٧) هى الزوجة الثالثة لوالده. وكانت أيضاً ابنة عمه؛ وهو الأمر الذى استدعى حصولهما على اعفاء بابوى لاتمام زواجهما. ومن بين ستة ابناء كانوا ثمار زواج ألويس وكلارا لم يصل إلى مرحلة المراهقة سوى أدولف وشقيقته باولا التى كانت اصغر منه بسبع سنوات من زوجته الثانية.

عاش هتلر طفولة مضطربة حيث كان ابوه عنيفا في معاملته له ولأمه. حتى أن هتلر نفسه صرح أنه في صباه كان يتعرض عادة للضرب من قبل أبيه. وبعدها بسنوات، تحدث هتلر إلى مدير اعماله قائلا: "عقدت ـ حينئذ ـ العزم على ألا أبكي مرة اخرى عندما ينهال على والدى بالسوط. وبعد ذلك بأيام، سنحت لى الفرصة كي أضع إرادتي موضع الاختبار. اما والدتي، فقد وقفت في رعب تحتمي وراء الباب. اما انا فاخذت احصى في صمت عدد الضربات التي كانت تنهال على مؤخرتي".

ويعتقد المؤرخون أن تاريخ العنف العائلى الذى مارسه والد هتلر ضد والدته قد تمت الإشارة اليه فى جزء من اجزاء كتابه "كفاحى" والذى وصف فيه هتلر وصفا تفصيليا واقعة عنف عائلى ارتكبها احد الازواج ضد زوجته. وتفسر هذه الواقعة بالإضافة إلى وقائع الضرب التى كان يقوم بها والده ضده سبب الارتباط العاطفى العميق بين هتلر ووالدته فى الوقت الذى كان يشعر فيه بالاستياء الشديد من والده.

وغالبا ما كانت أسرة هتلر تنتقل من مكان لآخر حيث انتقلت من Passau إلى Passau و Linz و Leondinge و كان لأخر حيث الصف هتلر الطفل طالبا متفوقا في مدرسته الابتدائية، ولكنه رسب في الصف

السادس؛ وهى سنته الأولى فى Tealachule (المدرسة الثانوية) عندما كان يعيش فى Linz وكان عليه أن يعيد هذه السنة الدراسية. وقال معلموه عنه أنه "لا يرغب فى العمل". ولمدة عام واحد، كان هتلر فى نفس الصف الدراسى مع لودفيج ويتجنشتاين؛ الذى يعتبر واحدا من أكثر الفلاسفة تأثيرا فى القرن العشرين. وبالرغم من أن الولدين كانا فى العمر نفسه تقريبا، فقد كان ويتجنشتاين يسبق هتلر بصفين دراسيين. ولم يتم التأكد من معرفة هتلر وويتجنشتاين لبعضهما فى ذلك الوقت، وكذلك من تذكر أحدهما للاخر.

وقد صرح هتلر فى وقت لاحق أن تعثره التعليمى كان نابعا من تمرده على ابيه الذى اراده أن يحذو حذوه ويكون موظفا بالجمارك على الرغم من رغبة هتلر فى أن يكون رساما. ويدعم هذا التفسير الذى قدمه هتلر ذلك الوصف الذى وصف به نفسه بعد ذلك بأنه فنان اساء من حوله فهمه. وبعد وفاة ألويس فى الثالث من شهر يناير فى عام ١٩٠٣ لم يتحسن مستوى هتلر الدراسى. وفى سن السادسة عشرة، ترك هتلر الدرسة الثانوية دون الحصول على شهادته.

وفى كتابه Mein Kampf أرجع هتلر تحوله إلى الايمان بالقومية الألمانية إلى سنوات المراهقة الأولى التى قرأ فيها كتاب من كتب والده عن الحرب الفرنسية البروسية والذى جعله يتساءل حول الاسباب التى جعلت والده وغيره من الألمان ذوى الاصول النمساوية يفشلون فى الدفاع عن ألمانيا أثناء الحرب.

#### الميسراث

كان والد هتلر ـ ألويس هتلر ـ مولودا غير شرعى. وخلال السنوات التسع والثلاثين الأولى من عمره، حمل ألويس لقب عائلة والدته وهو تشيكلجروبر.



وفى عام ١٨٧٦ حمل ألويس لقب زوج والدته يوهان جورج هيدلر. وكان يمكن كتابة الاسم باكثر من طريقة، وربما قد قام احد الموظفين بتوحيد صيغته إلى Hitler وقد يكون الاسم مشتقا من "الشخص الذى يعيش فى "كوخ" (ويشار اليه فى الألمانية الفصحى بكلمة (Hütte) أو من "الراعى" (المشار اليه فى الألمانية الفصحى بكلمة nüten بمعنى "يحرس") والذى تعنى فى الانجليزية ينتبه أو قد يكون مشتقا من الكلمة السلافية Hidlarcek وفيما يتعلق بالنظريتين الأولى والثانية، فإن بعض اللهجات الألمانية قد يمكنها التمييز إلى درجة بسيطة أو لا يمكنها التمييز بين الصوتين -ii و -i عند النطق.

وقد استغلت الدعاية الخاصة بقوات الحلفاء اسم العائلة الاصلى لهتلر أثناء الحرب العالمية الثانية، فكانت طائراتهم تقوم بعملية انزال جوى على المدن الألمانية لمنشورات تحمل عبارة " Heil Schicklgruber" تذكيرا للألمان بنسب زعيمهم. وبالرغم من أن هتلر كان قد ولد وهو يحمل اسم هتلر قانونيا، فإنه قد ارتبط أيضاً باسم هيدلر عن طريق جده لأمه يوحنا هيدلر.

اما الاسم "أدولف" فهو مشتق من الألمانية القديمة ويعنى "الذئب النبيل" (ويتكون الاسم من Adel التى تعنى النبالة، بالإضافة إلى كلمة ذئب). وهكذا، كان واحدا من الألقاب التى اطلقها أدولف على نفسه وولف (Wolf) و Herr Wolf السيد وولف) وقد بدأ في استخدام هذا اللقب في اوائل العشرينات من القرن التاسع عشر وكان يناديه به المقربين منه فقط (حيث لقبه افراد عائلة فاجنر باسم العم وولف) حتى سقوط الرايخ الثالث.



وقد عكست الاسماء التى اطلقها على مقرات القيادة المختلفة له فى كل أنحاء أوروبا القارية ذلك؛ فكانت أسماؤها Wolfsschanzeفى بروسيا الشرقية، و Wolfsschlucht فى فرنسا، و Werwolf فى أوكرانيا وغيرها من الاسماء التى كانت تشير إلى هذا اللقب. علاوة على ذلك، عرف هتلر باسم "آدى" بين المقربين من عائلته واقاربه.

وكان جد هتلر لابيه على الارجح واحدا من الاخوين يوهان جورج هيدلر أو يوهان نيبوموك هيدلر. وسرت الشائعات بأن هتلر كان ينتسب إلى اليهود عن طريق واحد من اجداده؛ لأن جدته ماريا شيكلجروبر قد اصبحت حاملا عندما كانت تعمل كخادمة في احد البيوت اليهودية. واحدث المعنى الكامن في هذه الشائعات دويا سياسيا هائلا حيث أن هتلر كان نصيرا متحمسا لإيديولوجيات عنصرية ومعادية للسامية. وقد حاول خصومه جاهدين اثبات نسب هتلر إلى اصول يهودية أو تشيكية. وبالرغم من أن هذه الإشاعات لم تثبت صحتها أبداً، فإنهاكانت كافية بالنسبة لهتلر لكي يقوم باخفاء اصوله. ووفقا لما ذكره روبرت جي إل وايت في كتابه Adolf الألمانية في البيوت اليهودية. وبعد ضم النمسا إلى ألمانيا " Anschluss Austria قام هتلر بتحويل المدينة التي عاش فيها والده إلى منطقة لتدريب المدفعية. ويقول وايت أن الشعور بعدم الثقة وبالخوف الذي كان هتلر يشعر به ازاء هذا الموضوع قد يكون أكثر اهمية من محاولة خصومه اثبات اصوله اليهودية اثباتا فعليا.

# ليالى البؤس في فيينا وميونيخ

بدءاً من عام ١٩٠٥عاش هتلر حياة بوهيمية في فيينا على منحة حكومية لإعانة الايتام ودعم مالي كانت والدته تقدمه له. وتم رفض



قبوله مرتين فى اكاديمية الفنون الجميلة فى فيينا وذلك فى عامى ١٩٠٧ و٨٠٠ لأنه "غير مناسب لمجال الرسم" واخبروه أن من الافضل له توجيه قدراته إلى مجال الهندسة المعمارية. وعكست مذكراته افتتانه بهذا الموضوع:

كان الهدف من رحلتى هو دراسة اللوحات الموجودة فى صالة العرض فى المتحف الذى كان يطلق عليه Court Museum ولكننى نادرا ما كنت اتلفت إلى أى شىء آخر سوى المتحف نفسه. فمنذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، كنت انتقل بين المعروضات التى تجذب انتباهى، ولكن كانت المبانى دائماً هى التى تستولى على كامل انتباهى.

وبعد نصيحة رئيس المدرسة له، اقتنع هو أيضاً أن هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه ولكن كان ينقصه الإعداد الاكاديمي المناسب للالتحاق بمدرسة العمارة.

وفى غضون أيام قلائل، ادركت فى اعماقى اننى يجب أن اصبح يوما مهندسا معماريا. والحقيقة هى أن سلوكى هذا الطريق كان مسألة شاقة للغاية حيث أن اهمالى لاتمام دراستى فى المدرسة الثانوية قد ألحق الضرر بى لانه كان ضروريا إلى حد بعيد. وكان لا يمكن أن التحق بالمدرسة المعمارية التابعة للاكاديمية دون أن اكون قد التحقت قبلها بمدرسة البناء الخاصة بالدراسة الفنية والتى كان الالتحاق بها يستلزم الحصول على شهادة المدرسة الثانوية. ولم اكن قد قمت بأية خطوة من هذه الخطوات. فبدا لى أن تحقيق حلمى فى دنيا الفن مستحيلا بالفعل.

وفى الحادى والعشرين من ديسمبر فى عام ١٩٠٧ توفيت والدة هتلر إثر اصابتها بسرطان الثدى عن عمر يناهز السبعة واربعين عاما. وبأمر

من احد المحاكم فى الاعالى هتلر نصيبه فى الاعانة التى تمنعها الحكومة للايتام لشقيقته باولا. وعندما كان فى الحادية والعشرين من عمره، ورث هتلر اموالا عن واحدة من عماته. وحاول هتلر أن يشق طريقه بجهد كرسام فى فيينا حيث كان ينسخ المناظر الطبيعية الموجودة على البطاقات البريدية ويبيع لوحاته إلى التجار والسائحين وبعد أن رفضته أكاديمية الفنون للمرة الثانية، كان ماله كله قد نفذ. وفى عام ١٩١٠ كان هتلر قى مأوى للمشردين. ومع حلول عام ١٩١٠ كان هتلر قد است قر فى منزل يسكن فيه الفقراء من العمال فى e. Meldemannstra

وصرح هتلر أن اعتقاده في وجوب معاداة السامية ظهر لاول مرة في فيينا التي كانت تعيش فيها جالية يهودية كبيرة تشتمل على اليهود الأرثوذكس الذين فروا من المذابح المنظمة التي تعرضوا لها في روسيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد ورد على لسان احد اصدقاء طفولته وهو وجست كوبيتسك ـ أن ميول هتلر "المؤكدة في معاداة السامية" قد ظهرت قبل أن يغادر Linz في النمسا. وفي هذه الفترة، كانت فيينا مرتعا لانتشار روح التحيز الديني التقليدية، وكذلك للعنصرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. ومن المكن أن يكون هتلر قد تأثر بكتابات لانز فون ليبنفيلس؛ واضع النظريات المعادية للسامية، وكذلك باراء المجادلين من رجال السياسة امثال: كارل لويجر مؤسس الحزب الاشتراكي المسيحي وعمدة فيينا بالإضافة إلى المؤلف الموسيقي ريتشارد فاجنر وجورج ريتر فون شونيرر وهو احد زعماء حركة القومية الألمانية التي عرفت باسم بعيدا عن روما!؛ وهي الحركة التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي كانت تهدف إلى توحيد الشعوب التي تتحدث الألمانية في

أوروبا. ويزعم هتلر فى كتابه Mein Kampf أن تحوله عن فكرة معأرضة معاداة السامية من منطلق دينى إلى تأييدها من منطلق عنصرى جاء من احتكاكه باليهود الأرثوذكس.

واذا كان هذا التفسير صحيحا، فمن الواضح أن هتلر لم يكن يتصرف وفقا لهذا المعتقد الجديد. فقد كان غالبا ما ينزل ضيفا على العشاء في منزل احد النبلاء اليهود بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على التفاعل مع التجار اليهود الذين كانوا يحاولون بيع لوحاته.

وربما تأثر هتلر أيضاً بقراءته للدراسة التي قام بها مارتن لوثر والتي كان عنوانها. The Jews and their Lies On. كان عنوانها عنوانها The Jews and their Lies On. وفي كتابه تشير هتلر إلى مارتن لوثر باعتباره محاربا عظيما ورجل دولة حقيقي ومصلح عظيم، وكذلك كان كل من فاجنر وفريدريك الكبير بالنسبة له. وكتب فيلهيلم روبك عقب واقعة الهولوكوست، قائلاً: "مما لا شك فيه أن منهب مارتن لوثر كان له تأثير على التاريخ السياسي والروحي والاجتماعي في ألمانيا بطريقة ـ بعد التفكير المتأمل في كل جوانبها ـ يمكن وصفها بأنها كانت جزءًا من اقدار ألمانيا.

وزعم هتلر أن اليهود كانوا اعداء للجنس الآرى. كما ألقى على كاهل اليهود مسئولية الازمة التى حدثت فى النمسا. واستطاع الوقوف على صور محددة من الاشتراكية والبلشفية التى تزعمها العديد من القادة اليهود ـ كنوع من انواع الحركات اليهودية ـ ليقوم بعمل دمج بين معاداة السامية وبين معاداة الماركسية. وفى وقت لاحق، ألقى هتلر باللوم فى هزيمة الجيش الألمانى أثناء الحرب العالمية الأولى على ثورات عام ١٩١٨ ومن ثم، اتهم اليهود بجريمة التسبب فى ضياع أهداف ألمانيا

الاستعمارية، وكذلك في التسبب في المشكلات الاقتصادية التي ترتبت على ذلك.

وعلى ضوء المشاهد المضطربة التى كانت تحدث فى البرلمان فى عهد الملكية النمساوية متعددة الجنسيات، قرر هتلر عدم صلاحية النظام البرلمانى الديمقراطى للتطبيق. وبالرغم من ذلك ـ ووفقاً لما قاله أوجست كوبيتسك والذى شاركه الغرفة نفسها فى وقت من الاوقات ـ أن هتلر كان مهتما باعمال الاوبرا التى ألفها فاجنر أكثر من اهتمامه بارائه السياسية.

واستلم هتلر الجزء الاخير من ممتلكات والده في مايو من عام ١٩١٣ لينتقل بعدها للعيش في ميونيخ. وكتب هتلر في Mein Kampf يتوق دائماً للحياة في مدينة ألمانية "حقيقية". وفي ميونيخ، اصبح هتلر أكثر اهتماما بفن المعمار؛ وذلك ما جاء على لسان هتلر وظهر في كتابات هوستن ستيوارت تشامبرلين. كما أن انتقاله إلى ميونيخ قد ساعده أيضاً على التهرب من اداء الخدمة العسكرية في النمسا لبعض الوقت بالرغم من أن الشرطة في ميونيخ (والتي كانت تعمل بالتعاون مع السلطات النمساوية) تمكنت في نهاية الأمر من القاء القبض عليه. وبعد فحصه جسديا وتقدمه بالتماس يدل على ندمه على ما اقترفه، تقرر أنه غير لائق لاداء الخدمة العسكرية وتم السماح له بالعودة إلى ميونيخ. ومع ذلك، وعندما دخلت ألمانيا الحرب العالمية الأولى في اغسطس من عام الابتماس لملك بافاريا لودفيج الثالث ملك بافاريا ورم تجنيد أدولف هتلر في الجيش البافاري. وبالفعل وافق الملك على التماسه،

••



## سنة أولى حرب

خدم هتلر في فرنسا وبلجيكا مع الفوج البافاري الاحتياطي السادس عشر (والذي عرف باسم فوج ليست "Regiment List" نسبة إلى قائده الأول). وانتهت الحرب بتقلده رتبة Gefreiter وهي رتبة تعادل وكيل عريف في الجيش البريطاني وجندي من الدرجة الأولى في الجيوش الأمريكية). عمل هتلر كرسول بين الجيوش؛ وهي واحدة من اخطر الوظائف على الجبهة الغربية، وكان معرضا في اغلب الأحيان للاصابة بنيران العدو. كما اشترك في عدد من المعارك الرئيسية على الجبهة الغربية، وتضمنت هذه المعارك: معركة Ypres الأولى والتي وقعت في جنوب بلجيكا، ومعركة Somme التي وقعت بالقرب من ذلك النهر الفرنسي الذي يحمل نفس الاسم، ومعركةArras التي وقعت في شمالي فرنسا، ومعركة Passchendaele التي وقعت في شمال غرب بلجيكا. ودارت معركة Ypres في اكتوبر من عام ١٩١٤ وكانت معروفة في ألمانيا باسم ( Kindermord bei Ypern مذبحة الأبرياء) حيث شهدت مقتل حوالي اربعين ألفًا من الجنود (وهو عدد بين ثلث ونصف عدد الجنود المشاركين فيها) وذلك من كتائب المشاة التسعة التي اشتركت فيها، وخلال عشرين يوما. اما الكتيبة التي كان هتلر فردا من افرادها، فقد تقلص عدد الجنود فيها من مائتين وخمسين جندي إلى اثنين واربعين جنديا بحلول شهر ديسمبر. وكتب كاتب السير الذاتية جون كيجان أن هذه التجرية قد جعلت هتلر يتجه إلى الانعزال والانطواء على نفسه خلال السنوات الباقية للحرب.

وتقلد هتلر وسامين تقديرا لشجاعته فى الحرب، حيث تقلد وسام الصليب الحديدى من الدرجة الثانية فى عام ١٩١٤، وتقلد أيضاً وسام



الصليب الحديدى من الدرجة الأولى في عام ١٩١٨ وهو تكريم نادرا ما يحصل عليه عسكرى من رتبة Gefreiter.

ومع ذلك، لم تتم ترقية هتلر إلى رتبة (Unteroffizier) وهي رتبة تعادل العريف في الجيش البريطاني) نظرا لكونه يفتقر إلى المهارات القيادية من وجهة نظر قادة الفوج الذي كان ينتمى اليه. ويقول بعض المؤرخين الآخرين أن السبب وراء عدم ترقيته يرجع إلى أنه لم يكن مواطنا ألمانياً. وكانت المهام التي كان هتلر يكلف بها في المقرات العسكرية محفوفة عادة بالمخاطر، ولكنها سمحت له بمتابعة انتاج اعماله الفنية. وقام هتلر برسم الصور الكاريكاتورية والرسومات التعليمية لاحدى الصحف التابعة للجيش. وفي عام ١٩١٦ اصيب هتلر بجرح إما في منطقة اصل الفخذ أو في الفخذ الايسر وذلك أثناء مشاركته في معركة somme ولكنه عاد إلى الجبهة مرة اخرى في مارس من عام ١٩١٧. وتسلم شارة الجرحي في وقت لاحق من نفس العام. واشار سباستيان هافنر إلى تجربة هتلر على الجبهة موضحا أنها سمحت له على اقل تقدير بفهم الحياة العسكرية.

وفى الخامس عشر من اكتوبر فى عام ١٩١٨ دخل هتلر احدى المستشفيات الميدانية على إثر اصابته بعمى مؤقت عقب تعرضه لهجوم بغاز الخردل. ويشير العالم النفسى الانجليزى ديفيد لويس وكذلك بيرنارد هورسمتان إلى أن اصابة هتلر بالعمى قد تكون نتيجة اضطراب تحولى (والذي كان معروفا في ذلك الوقت باسم هستريا).

وعقب هتلر على هذه الواقعة فقال أنه أثناء هذه التجربة اصبح مقتنعا أن سبب وجوده فى الحياة هو "إنقاذ ألمانيا". ويحاول بعض الدارسين ـ خاصة لوسى دافيدوفيتش، أن يبرهنوا على أن نية هتلر



لإبادة يهود أوروبا كانت تامة الرسوخ فى ذهنه فى ذلك الوقت على الرغم من عدم استقراره على الطريقة التى سيتمكن بها من تنفيذ هذا الامر. ويعتقد معظم المؤرخين أنه اتخذ هذا القرار فى عام ١٩٤١ بينما يعتقد البعض الآخر أنه قد عقد العزم عليه فى وقت لاحق فى عام ١٩٤٢.

وذكرت فقرتان في كتابه Mein Kampf استخدام الغاز السام.

كان اعجاب هتلر بألمانيا قد سيطر عليه منذ زمن بعيد، واثناء الحرب اصبح وطنيا متحمسا اشد الحماس للدفاع عن ألمانيا بالرغم من أنه لم يصبح مواطنا ألمانيا حتى عام ،١٩٢٢ ورأى هتلر أن الحرب هى "اعظم الخيرات التى يمكن أن يمر بها المرء في حياته". وفي وقت لاحق، اشاد به عدد من قادته تقديرا لشجاعته. وصدم هتلر من اتفاقية الاستسلام التي وقعتها ألمانيا في نوفمبر من عام ١٩١٨ على الرغم من سيطرة الجيش الألماني حتى ذلك الوقت على أراض للعدو.

ومثله مثل العديد من المناصرين للقومية الألمانية، كان هتلر يؤمن باسطورة (legende 'Dolchsto طعنة الخنجر) التى قالت بأن الجيش "الذى لم تتم هزيمته في ساحة المعركة" قد "تعرض لطعنة في الظهر" من قادة مدنيين وماركسيين على الجبهة الداخلية.

وقد عرف هؤلاء السياسيين فيما بعد باسم مجرمي نوفمبر.

وحرمت معاهدة فرساى ألمانيا من مناطق عديدة كانت تابعة لها، وجردت منطقة Rhinland من الصفة العسكرية التى كانت تتمتع بها، كما فرضت عقوبات اقتصادية مدمرة اخرى على ألمانيا، واعادت المعاهدة الوجود لدولة بولندا من جديد؛ وهو الأمر الذى اعتبره الألمان ـ حتى المعتدلين منهم ـ نوعا من انواع الاهانة، وحملت المعاهدة ألمانيا مسئولية



كل فظائع الحرب، وهو الأمر الذي ينظر اليه مؤرخون بارزون من امثال: جون كيجان الآن باعتباره على اقل تقدير تطبيقا للعدالة من وجهة نظر الطرف المنتصر: فقد طغت الصفة العسكرية على معظم الامم الأوروبية في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى بشكل متزايد وكانت هذه الامم تتلهف للقتال. وكان القاء اللوم على ألمانيا هو الاساس لفرض اصلاحات على ألمانيا (وقد تم تعديل مقدار هذه الاصلاحات بشكل متكرر وفقا للخطط المعروفة باسم Plan Young وMoratoriun Hoover

اما ألمانيا، فقد رأت أن المعاهدة وخاصة البند رقم ٢٣١ منها وبالتحديد الفقرة التى تتحدث عن مسئولية ألمانيا عما حدث فى الحرب نوعا من انواع الاهانة. فعلى سبيل المثال: كان هناك تجريد كامل للقوات المسلحة الألمانية من صفتها العسكرية يسمح لها بالاحتفاظ بست بوارج فقط ويمنعها من الاحتفاظ بغواصات أو قوات جوية أو مركبات مدرعة أو جيش يفوق عدده مائة ألف من الجنود إلا تحت ظروف التجنيد الاجبارى التى يمكن أن تفرضها الحرب. وكان لمعاهدة فرساى دورا مهما فى الظروف الاجتماعية والسياسية التى صادفها هتلر واتباعه من النازيين أثناء سعيهم للفوز بالسلطة. ونظر هتلر وحزبه إلى توقيع شجرمى نوفمبر" على المعاهدة كسبب يدعوهم إلى بناء ألمانيا من جديد بشكل لا يتكرر معه ما حدث مرة اخرى. واستخدم هتلر مجرمى نوفمبر ككبش فداء على الرغم من الخيارات المحدودة للغاية والتى كانت متاحة أمام هؤلاء الساسة فى مؤتمر باريس للسلام.

••



## في عالم السياسة

وكان رقم العضوية الحقيقى لهتلر هو ٥٥٥ (ومعناه العضو الخامس والخمسون فى قائمة اعضاء الحزب ـ وتمت اضافة الرقم ٥ ليبدو عدد اعضاء الحزب اكبر)، ولكن فيما بعد تم تقليل الرقم ليترك انطباعا بان هتلر كان واحدا من الاعضاء المؤسسين للحزب. وقد كان هتلر يرغب فى تكوين الحزب الخاص به، ولكن صدرت اليه الاوامر من رؤسائه فى قوة الدفاع الوطنية بأن يخترق صفوف الحزب الموجود فعلاً.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ظل هتلر فى الجيش وعاد إلى ميونيخ حيث شارك فى الجنازة العسكرية التى اقيمت لرئيس الوزراء البافارى الذى تم اغتياله ـ كيرت آيسنر وذلك على خلاف تصريحاته التى أعلنها فى وقت لاحق. وفى اعقاب قمع الجمهورية السوفيتية البافارية، شارك هتلر فى حضور دورات "الفكر القومى" التى كان ينظمها قسم التعليم والدعاية التابع للجماعة البافارية التى كان يطلق عليها اسم Reichswehr فى مركز القيادة الرئيسى الرابع تحت اشراف كابتن كارل ماير. وتم القاء اللوم على الشعب اليهودى الذى ينتشر افراده فى كل أنحاء العالم، وعلى الشيوعيين، وعلى رجال السياسة من كل الانتماءات الحزبية؛ خاصة تحالف فايمار الائتلافى.

وفى يوليو من عام ١٩١٩ تم تعيين هتلر فى منصب ( Prebindungsmann فيادة الاستخبارات) جاسوس للشرطة) وكان يتبع ( Aufklärungskommando فيادة الاستخبارات) التى كانت تتبع ( Reichswehr قوة الدفاع الوطنية ) من أجل التأثير على الجنود الآخرين واختراق صفوف حزب صغير؛ وهو حزب العمال الألمانى (DAP) واثناء استكشافه للحزب، تأثر هتلر بافكار مؤسس الحزب أنتون

دريكسلر المعادية للسامية والقومية والمناهضة للرأسمالية والمعأرضة لافكار الماركسية. وكانت افكاره تؤيد وجود حكومة قوية ونشيطة؛ وهي افكار مستوحاة من الافكار الاشتراكية "غير اليهودية" ومن الايمان بضرورة وجود تكافل متبادل بين كل افراد المجتمع. كما حازت مهارات هتلر الخطابية على اعجاب دريكسلر فدعاه إلى الانضمام للحزب ليصبح العضو الخامس والخمسين فيه. كما اصبح هتلر أيضاً العضو السابع في اللجنة التنفيذية التابعة للحزب، وبعد مرور عدة سنوات، ادعى هتلر أنه العضو السابع من الاعضاء المؤسسين للحزب، ولكن ثبت كذب هذا الادعاء.

كما التقى هتلر مع ديتريش إيكارت وهو واحد من المؤسسين الاوائل للحزب، كما كان عضوا فى الجمعية السرية المعروفة باسم Society. كما كان عضوا فى الجمعية السرية المعروفة باسم Society. واصبح إيكارت المعلم الخاص بهتلر الذى يعلمه الطريقة التى يجب أن ينتقى بها ملابسه ويتحدث بها، كما قدمه إلى مجتمع واسع من الناس. ووجه هتلر عميق شكره إلى إيكارت عن طريق الثناء عليه فى المجلد الثانى من كتابه المعروف باسم . Mein Kampf وفى محاولة لزيادة شعبية الحزب، قام الحزب بتغيير اسمه إلى Nationalsozialistische وحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني.

وتم تسريح هتلر من الجيش في مارس من عام ١٩٢٠ فبدأ مدعوما بالتشجيع المستمر من اعضاء الحزب من ذوى المناصب الاعلى في المشاركة الكاملة في انشطة الحزب. وفي بدايات عام ١٩٢١ بدأ هتلر يتمكن بشكل كامل من اجادة فن الخطابة أمام الحشود الكبيرة. وفي فبراير، تحدث هتلر أمام حشد يضم حوالي ستة آلاف فرد في ميونيخ. وللدعاية لهذا الاجتماع، ارسل هتلر شاحنتين محملتين بمؤيدي الحزب ليجوبوا الشوارع وهم يحملون الصليب المعقوف محدثين حالة من



الفوضى وهم يلقون بالمنشورات صغيرة الحجم إلى الجماهير في أول تنفيذ للخطة التي قاموا بوضعها. انتشرت سمعة هتلر السيئة خارج الحزب نظرا لشخصيته الفظة وخطاباته الجدلية العنيفة المناهضة لمعاهدة فرساى والسياسيين المنافسين له (بما في ذلك انصار الحكم الملكي والمنادين بفكرة القومية وغيرهم من الاشتراكيين غير المؤمنين بسياسة التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول) واشتهر بوجه خاص بخطاباته المناهضة للماركسيين ولليهود.

واتخذ حزب العمال الألمانى الاشتراكى الوطنى من ميونيخ مقرا له، وكانت ميونيخ فى ذلك الوقت أرضا خصبة لمناصرى القومية الألمانية الذين كان منهم ضباط من الجيش قد عقدوا العزم على سحق الماركسية وتقويض دعائم جمهورية فايمار (الجمهورية التى نشأت فى ألمانيا فى الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٢٣ كنتيجة للحرب العالمية الأولى وخسارة ألمانيا الحرب). وبمرور الوقت، لفت هتلر وحركته التى اخذت فى النمو انظار هؤلاء الضباط باعتبارها اداة مناسبة لتحقيق اهدافهم. وفى صيف عام القومية. وفى فترة غيابه، كانت هناك حالة من التمرد بين قيادات حزب بالعمال الألمانى فى ميونيخ.

وتولت ادارة الحزب لجنة تنفيذية نظر أعضاؤها الأساسيون إلى هتلر باعتباره شخصية متغطرسة ومستبدة. وقام هؤلاء الاعضاء بتشكيل حلف مع مجموعة من الاشتراكيين في مدينة .Augsburg وامره هتلر بالعودة إلى ميونيخ وحاول مقاومة الهجمة الشرسة عليه بتقديم استقالته رسميا من الحزب في الحادي عشر من يوليو في عام ١٩٢٠. وعندما ادرك هؤلاء الاعضاء أن خسارتهم لهتلر ستعنى عمليا نهاية الحزب، انتهز هتلر



الفرصة وأعلن عن إمكانية عودته إلى الحزب شريطة أن يحل محل دريكسلر في رئاسة الحزب متمتعا بالنفوذ المطلق فيه، وحاول اعضاء الحزب الحانقين (بما فيهم دريكسلر) الدفاع عن مكانتهم في بداية الأمر، وفي ذلك الوقت، ظهر كتيب مجهول المصدر يحمل عنوان (Adolf الأمر، وفي ذلك الوقت، ظهر كتيب مجهول المصدر يحمل عنوان (Hitler: Is he a traitor للاستيلاء على السلطة وينتقد زمرة الرجال الملتفين حوله والذين يتميزون بالعنف، وردا على نشر هذا الكتيب عنه في صحيفة تصدر في ميونيخ، اقام هتلر دعوى قضائية بسبب التشهير، وحظى في وقت لاحق بتسوية بسيطة معهم.

وتراجعت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الألمانى الاشتراكى الوطنى عن موقفها فى نهاية الأمر واعترفت بهزيمتها،وتم التصويت بين اعضاء الحزب بشأن الموافقة على مطالب هتلر. وحصل هتلر على موافقة خمسمائة وثلاثة واربعين صوتا من اصوات الاعضاء فى مقابل الرفض من صوت واحد فقط. وفى الاجتماع التالى لاعضاء الحزب الذى عقد فى التاسع والعشرين من يوليو فى عام ١٩١٢م تقديم أدولف بصفته فوهرر (Führer) لحزب العمال الألمانى الاشتراكى الوطنى؛ وهى المرة الأولى التى تم فيها الاعلان عن هذا اللقب على الملأ.

وبدأت الخطب التى كان هتلر يلقيها فى النوادى التى كان يجتمع فيها افراد الشعب الألمانى ليهاجم بها اليهود والديم قراطيين الاشتراكيين والليبراليين وانصار الحكم الملكى الرجعيين والرأسماليين والشيوعيين تؤتى ثمارها المرجوة وتجذب اليه المزيد من المؤيدين. وكان من مؤيدى هتلر الاوائل: ردولف هس، والطيار السابق فى القوات الجوية هيرمان جورينج وقائد الجيش إيرنست روم الذى اصبح بعد ذلك رئيسا للمنظمة شبه



العسكرية النازية المعروفة باسم Sturmanteilung أو (كتيبة العاصفة) التى تولت حماية الاجتماعات والهجوم على خصومه السياسيين، وكون هتلر جماعات مستقلة مشابهة مثل: Deutsche Werkgemeinschaft جبهة العمل الألمانية، والتى اتخذت من مدينة Nuremberg مقرا لها، وكان يوليوس شترايشر رئيسا لها، وشغل بعد ذلك منصب Gauleiter قائد فرع اقليمى لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني في منطقة . Franconia علاوة على ذلك، لفت هتلر انظار اصحاب المصالح التجارية المحليين، وتم قبوله في الدوائر التي كانت تتضمن اصحاب النفوذ في مجتمع مدينة ميونيخ. كما اقترن اسمه باسم القائد العسكري الذي كان ذائعا في فترة الحرب: الجنرال ايريك لودندورف.

# انقلاب فاشل

مدفوعا بهذا الدعم المبكر، قرر هتلر استخدام اسم الجنرال لودندورف كواجهة في محاولة الانقلاب التي عرفت فيما بعد باسم انقلاب هتلر أو انقلاب ميونيخ). وحاكي الحزب النازى في المسائل الظاهرية الفاشيين انقلاب ميونيخ). وحاكي الحزب النازى في المسائل الظاهرية الفاشيين في ايطاليا، كما اقتبسوا أيضاً بعض الجوانب في برنامج العمل الخاص بهم. وفي عام ١٩٢٣ اراد هتلر محاكاة مسيرة روما التي قام بها بينيتو موسوليني بخروجه على الجماهير بحملته التي اطلق عليها "حملة في برلين". وحصل هتلر ولودندورف على الدعم السرى من جوستاف فون كار حاكم بافاريا الفعلى (Bavaria's de facto ruler) إلى جانب دعم شخصيات بارزة في قوات الدفاع الوطنية وفي الشرطة. واظهرت الملصقات السياسية مخططات هتلر ولودندورف وقادة الشرطة البافارية والقوات العسكرية لتشكيل حكومة جديدة.



وفى الثامن من نوف مبر فى عام ١٩٢٢ اقتحم هتلر وكتيبة العاصفة اجتماعا عاما يرأسه كار فى Bürgerbräukeller وهو احد النوادى التى كانت تتشر فى جنوب ألمانيا فى مدنها الكبرى فى بدايات القرن العشرين والتى كان يقصدها المئات ـ بل والآلاف من الزوار ـ للتباحث فى الامور الاجتماعية والسياسية التى تهمهم. وأعلن هتلر أنه قد شكل حكومة جديدة بمعاونة لودندورف. وطلب ـ تحت تهديد السلاح ـ كل من كار والمؤسسة العسكرية المحلية بدعمه من أجل الإطاحة بحكومة برلين. ولكن، كار سحب دعمه وفر هاربا لينضم إلى المعأرضين لهتلر فى أول فرصة سنحت له. وفى اليوم التالى، عندما زحف هتلر وأتباعه فى مسيرة من هذا النادى إلى وزارة الحرب البافارية للاطاحة بالحكومة البافارية فى بداية "مسيرة برلين"، نجحت قوات الشرطة فى تشتيت شملهم. واسفرت هذه المسيرة عن مصرع ستة عشر عضوا من اعضاء حزب العمال الألمانى الاشتراكى الوطنى.

فر هتلر إلى منزل إرنست هانفش تينجل وفكر فى الانتحار. وتم القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير بتهمة الخيانة العظمى. واصبح ألفريد روزنبرج زعيما مؤقتا للحزب. واثناء محاكمته، لم يكن هتلر مقيدا بزمن محدد للكلام وكانت شعبيته تزداد كلما جهر بالمشاعر المناصرة للقومية فى خطابه الدفاعى. واصبحت الشخصية التى تعيش فى مدينة ميونيخ شهيرة على الصعيد القومى. وفى الأول من إبريل فى عام ١٩٢٤، حكم على هتلر بالسجن لمدة خمس سنوات فى سجن لاندسبرج. وكان الحراس يعاملون هتلر معاملة جيدة؛ فكان يتلقى بريدا يحمل اليه الكثير من خطابات المعجبين. وفى التاسع عشر من ديسمبر فى عام ١٩٢٠ مدر امر بالعفو عنه من المحكمة البافارية العليا، وتم اطلاق سراحه فى العشرين من ديسمبر فى عام ١٩٢٠. كما أعلنت المحكمة عن رفضها

النهائى لاعتراض المدعى العام للولاية على اطلاق السراح المبكر لهتلر. وقضى هتلر اقل من سنة من مدة عقوبته حيث اشتملت هذه السنة على الفترة التى قضاها في السجن الاحتياطى انتظارا لقرار المحكمة.

وفى الثامن والعشرين من يونيو فى عام ١٩٢٥ بعث هتلر بخطاب من مدينة Uffing إلى رئيس تحرير صحيفة الأمة فى مدينة نيويورك يخبره بالمدة الطويلة التى قضاها فى السجن فى "S Sandberg a" كما اخبره أيضاً عن الامتيازات التى تم سحبها منه.

#### كفاحيي

اثناء وجوده فى سجن لاندسبرج، أملى هتلر معظم المجلد الأول من كتابه (Mein Kampf كفاحى) والذى كان عنوانه الاصلى (اربع سنوات ونصف من الكفاح ضد الاكاذيب والغباء والجبن) على نائبه ردولف هس.

واهدى هذا الكتاب الذى تضمن سيرته الذاتية وعرض لمذهبه الأيديولوجى إلى عضو الجمعية السرية المعروفة باسم المعروفة باسم 1970 ديتريش إيكارت. وتم نشر هذا الكتاب فى مجلدين خلال عامى 1970 وبيعت منه حوالى مائتين واربعين الف نسخة ما بين عامى 1970 و, 1972 ومع نهاية الحرب العالمية، كان قد تم بيع حوالى عشرة ملايين نسخة أو توزيعها (وحصل المتزوجون حديثا والجنود على نسخ مجانية من الكتاب).

قضى هتلر سنوات يتهرب من دفع الضرائب عن الحقوق المالية التى حصل عليها من بيع نسخ كتابه، وتراكمت عليه ديون للضرائب لتصبح حوالى ٤٠٥,٥٠٠ مارك ألمانى (بما يعادل ستة ملايين يورو فى الوقت الحالى) وبمرور الوقت اصبح مستشارا للبلاد (وفى هذا الوقت سقطت ديونه).



اما حقوق النشر الخاصة بكتاب Mein Kampf في أوروبا، فقد طالبت بها ولاية بافاريا الحرة، ومن المقرر أن تنتهى في الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر في عام , ٢٠١٥ ويتم التصريح باعادة طبع الكتاب في ألمانيا فقط لخدمة الاغراض التعليمية. ومع ذلك لم يكن هذا الأمر واضحا. كان هذا الأمر واحدا من من الامور الغامضة. قال المؤرخ فيرنر ماسر في مقابلة شخصية له في صحيفة "am Bild Sonntag" أن بيتر راوبال ـ وهو ابن لواحد من ابناء شقيق هتلر يدعى ليو راوبال ـ سيكون لديه سند قوى إذا سعى لاستعادة حقوق النشر الخاصة بكتاب هتلر من بافاريا. وقد صرح راوبال بأنه لا يريد الحصول على أي جزء من اجزاء حقوق نشر الكتاب؛ والذي يمكن أن يجنى من ورائه ما يقدر بالملايين بعملة اليورو.

وقد أدى هذا الوضع غير المحدد إلى نشوب نزاعات وصلت إلى ساحات القضاء في بولندا والسويد. وكتاب Mein Kampf بالرغم من ذلك، قد تم نشره في الولايات المتحدة، وفي غيرها من الدول مثل تركيا وإسرائيل من قبل مجموعة من الناشرين ذوى الانتماءات السياسية المتوعة.

### إعادة بناء الحزب

وفى الوقت الذى تم فيه اطلاق سراح هتلر، كان الموقف السياسى فى ألمانيا قد بدأ يهدأ واخذت الاحوال الاقتصادية فى التحسن مما فرض قيودا على فرص هتلر فى الاثارة والتأليب. وبالرغم من أن انقلاب هتلر العسكرى قد أكسبه بعض الشهرة على الصعيد القومى، فإن عماد الحزب الذى يرأسه هتلر ظل فى مدينة ميونخ.

وتم حظر نشاط حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني واعضائه في بافاريا عقب فشل الانقلاب، وتمكن هتلر من اقناع هاينريش هيلد



ـ رئيس وزراء بافاريا ـ بأن يرفع هذا الحظر مستندا إلى مزاعمه التي أكد فيها على أن الحزب سيسعى الآن إلى الحصول إلى السلطة السياسية عبر القنوات الشرعية، وبالرغم من تفعيل رفع الحظر المفروض على حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني في السادس عشر من فبراير في عام ١٩٢٥فإن هتلر قد جلب على نفسه حظرا جديدا نتيجة لخطبة ملتهبة القاها تسببت في اثارة الشغب. ونظرا لحرمانه من القاء الخطابات العامة، قام هتلر بتعيين جريجور شتراسر ـ الذي تم انتخابه في عام ١٩٢٤ لعضوية الرايخستاج (البرلمان الألماني) \_ في منصب Reichsorganisation sleiter (رئيس منظمـة الرايخ)؛ ومنحه سلطة تنظيم الحزب في شمال ألمانيا. وسلك شتراسر - بالإضافة إلى شقيقه الاصغر أوتو وجوزيف جوبلز - مسلكا بدأت استقلاليته في التزايد مع مرور الوقت ليؤكد بذلك على وجود العنصر الاشتراكي في برنامج الحزب. واصبحت Gauleiter Arbeitsgem einschaft der Nord-West (قيادة جبهة العمل الألمانية في ضرعها الاقليمي في شمال غرب ألمانيا) تشكل جبهة معارضة داخلية داخل الحزب لتهدد سلطة هتلر، ولكن، لحقت الهزيمة بهذه الزمرة المنشقة في مؤتمر بامبرج الذي عقد في عام ١٩٢٦ والذي انضم جوبلز خلاله إلى هتلر.

وعقب هذا الصدام، زاد هتلر من مركزية سلطته فى الحزب. واكد على وجود منصب Führerprinzip أو ("القائد الاساسى للحزب") كمنصب يجعل منه المسئول الاساسى عن تنظيم شئون الحزب. فلا يتم انتخاب القادة من قبل الجماعات التى يقومون بقيادتها، ولكن يقوم رؤساؤهم من ذوى المراكز الاعلى بتعيينهم ويكون لهم أيضاً الحق فى مساءلتهم، بينما يتمتع هؤلاء القادة بالطاعة المطلقة ممن هم اقل منهم



مركزا وتماشيا مع ازدراء هتلر لفكرة الديمقراطية فقد جعل كل السلطة والنفوذ تنتقل من اعلى لاسفل.

وكان العامل الرئيسى فى ازدياد شعبية هتلر بين الناس هو قدرته على استدعاء روح العزة الوطنية التى عرضتها معاهدة فرساى للمهانة والتى فرضها الحلفاء الغربيون على الامبراطورية الألمانية المهزومة وخسرت ألمانيا جزءا ذا اهمية اقتصادية من أراضيها فى أوروبا إلى جانب مستعمراتها. واعترافا منها بتحمل المسئولية الكاملة عن الحرب، وافقت على دفع مبلغ ضخم يقدر اجماليا بحوالى مائة واثنين وثلاثين مارك من أجل اصلاحات الخسائر التى خلفتها الحرب. واستاء معظم الألمان فى مرارة من بنود المعاهدة، ولكن كانت المحاولات السابقة التى قام بها النازيون للحصول على تأييد الشعب الألمانى بالقاء اللوم على "الشعب اليهودى فى كل أنحاء العالم" غير مقبولة بين جمهور الناخبين. وسرعان ما تعلم الحزب الدرس، فبدأ دعاية ماهرة تمزج بين معاداة السامية والهجوم على الاخطاء التى قام بها "نظام فايمار" والاحزاب السياسية الموالية له.

## الطريق إلى الكرسي

كانت نقطة التحول السياسى فى حياة هتار هى فترة الكساد العظيم الذى اصيبت به ألمانيا فى عام ١٩٣٠. فلم تكن جذور جمهورية فايمار قد ترسخت تماما فى المجتمع الألمانى حيث واجهت معارضة صريحة من المحافظين الذين ينتمون لليمين السياسى (بما فيهم انصار الحكم الملكى) والشيوعيين والنازيين. ولأن ولاء الأحزاب كان للنظام الديمقراطى، فقد وجدت الجمهورية التى كانت تعتمد على النظام البرلمانى نفسها عاجزة عن الموافقة على إجراءات مضادة لهذه الديمقراطية. وهكذا، سقطت



الحكومة الائتلافية وتم استبدالها بمجلس للوزراء يمثل الاقلية. وكان على المستشار الألماني الجديد - هاينريش برونينج - ممثل حزب الوسط الكاثوليكي الألماني الذي لم يستطع أن يفوز باغلبية مقاعد البرلمان أن ينفذ اجراءاته الخاصة من خلال مراسيم طارئة يصدرها الرئيس. وبعد أن اجازت غالبية الأحزاب هذا التصرف، اصبح الحكم بموجب مرسوم رئاسي هو القاعدة التي سارت على نهجها سلسلة من البرلمانات التي لم يكن لها اثر فعال؛ الأمر الذي مهد الطريق أمام ظهور العديد من الحكومات التي تعمل تحت مظلة الاستبدادية (الحكم الذي يخضع فيه الفرد وحقوقه خضوعا كاملا لمصلحة الدولة).

وادت معأرضة الرايخستاج الأولية للاجراءات التي قام بها برونينج إلى اجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر من عام ، ١٩٣٠ وفقدت الأحزاب الجمهورية تمتعها بالفوز بغالبية الاصوات وكذلك املها في الدخول مرة 💮 🤭 اخرى في حكومة ائتلافية بينما انتعش الحزب النازى فجأة من الخمول النسبي الذي كان يتعرض له ليفوز بنسبة ١٨,٣٪ من الاصوات وبعدد مائة وسبعة من مقاعد البرلمان. واثناء ذلك، قضر الحرب النازي من مركزه السابق كتاسع اصغر حزب في المجلس الذي ينتمي اليه من مجلسى البرلمان إلى ثانى اكبر الأحزاب فيه.

وفي الفترة من سبتمبر إلى اكتوبر في عام ١٩٣٠ كان هتلر شاهدا رئيسيا للدفاع في المحاكمة التي اجريت في Leipzig لاثنين من صغار الضباط في قوات الدفاع الوطنية الألمانية لاتهامهم بالانتساب إلى عضوية الحزب النازى؛ وهو امركان محظورا في تلك الفترة على العاملين في قوات الدفاع الوطنية الألمانية.



واعترف الضابطان وهما الملازم أول ريشارد شيرينجر والملازم أول هانز لودين بمنتهى الصراحة بانتسابهم إلى عضوية الحزب النازى. واستندوا فى دفاعهم إلى أن عضوية الحزب النازى لا ينبغى أن تكون محظورة على الافراد الذين يخدمون فى قوات الدفاع الوطنية الألمانية. وعندما حاول الادعاء اقناع المحكمة بأن الحزب النازى يشكل قوة ثورية خطيرة تهدد البلاد، قام احد المحامين فى هيئة الدفاع وهو هانز فرانك باستدعاء هتلر إلى منصة الشهود لكى يثبت أن الحزب النازى يحترم سيادة القانون. واثناء الادلاء بشهادته، اصر هتلر على أن حزبه النازى عقد العزم على تقلد زمام الحكم بشكل قانونى وأن عبارة "ثورة وطنية" لا يمكن تفسيرها إلا "من منظور سياسى" وأن حزبه صديق وليس عدوا لقوات الدفاع الوطنية الألمانية.

واسفرت إجراءات برونينج لدعم ميزانية الدولة والتقشف المالى الذى انتهجه عن تحسن اقتصادى بسيط ولكنها قوبلت بمعارضة شديدة من الشعب الألمانى. وفى ظل هذه الظروف توجه هتلر بالمناشدة والاستغاثة لجمهور المزارعين الألمان وقدامى المحاربين وافراد الطبقة الوسطى الذين عانوا كثيرا تحت وطأة التضخم المالى الذى حدث فى العشرينيات والبطالة الناتجة عن الكساد الاقتصادى.

وفى سبتمبر من عام ١٩٣١ تم العثور على جثة ابنة شقيقة هتار جيلى راوبال فى غرفة نومها فى شقته بميونخ. وكشفت التحريات عن موتها منتحرة (وقد كانت اخته غير الشقيقة انجيلا وابنتها جيلى تعيشان معه فى ميونخ منذ عام ١٩٢٩). وكانت جيلى، التى كان يعتقد أنها على علاقة عاطفية بهتلر، اصغر منه بتسعة عشر عاما، ويقال أنها قتلت نفسها بمسدسه. وتعتبر وفاة ابنة اخته مصدرا لألم عميق ودائم فى نفس هتلر.



وفى عام ١٩٢٢عقد هتلر العزم على ترشيح نفسه أمام الرئيس الطاعن فى السن باول فون هندينبرج فى الانتخابات الرئاسية المقررة. وبالرغم من أن هتلر كان قد ترك النمسا فى عام ١٩١٣ فإنه لم يكن قد حصل حتى ذلك الوقت على الجنسية الألمانية؛ ومن ثم لا يمكنه ترشيح نفسه لشغل أى منصب عام. ومع ذلك، وفى فبراير قامت حكومة ولاية نفسه لشغل أى منصب عام. ومع ذلك، وفى فبراير قامت حكومة ولاية كانت موجودة تاريخيا فى الفترة ما بين نهايات العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة، وكانت تقع فى المناطق الواقعة فى الشمال الغربى من الامبراطورية الرومانية، وكان يحكمها نبيل برتبة دوق والتى كان الحزب النازى مشتركا فيها بتعيين هتلر فى منصب ادارى صغير ومنحته الجنسية باعتباره مواطنا ينتمى اليها رسميا فى الخامس والعشرين من فبراير فى عام ١٩٣٢.

وفى هذه الايام، كان للولايات الألمانية الحق فى منح الجنسية للمواطنين. وهكذا، حصل هتلر تلقائيا على الجنسية الألمانية واصبح مؤهلاً لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقام المواطن الألمانى الجديد بترشيع نفسه ضد هندينبرج الذى نال دعم قطاع عريض من المنادين بالقومية الرجعيين وانصار الحكم الملكى والكاثوليكيين وانصار الحكم الجمهورى وحتى الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية. وتواجد على ساحة الانتخابات أيضاً احد المرشحين من ذوى الانتماء الشيوعى وكذلك عضو يمينى ينتمى لجماعة ذات اراء متطرفة. وتم اطلاق اسم "Deutschland Hitler über" (هتلر فوق ألمانيا) على حملة هتلر الانتخابية. واشار هذا الاسم إلى معنيين حيث اشار إلى طموحات هتلر الديكتاتورية من جهة، والى تلك الحقيقة التى تشير إلى أنه ادار



حملته متنقلا فى سماء ألمانيا من جهة أخرى. وكان هذا الأمر بمثابة تكتيك سياسى جديد تمكن هتلر من خلاله من مخاطبة الشعب الألمانى فى مدينتين خلال يوم واحد، وهو تكتيك لم يسمع به احد قبل ذلك الوقت.

وجاء هتلر فى المركز الثانى فى جولتى الانتخابات حاصلا على أكثر من خمسة وثلاثين بالمائة من نسبة الاصوات خلال الجولة الانتخابية الثانية التى اجريت فى إبريل. وبالرغم من حسم نتائج الانتخابات لصالح هندينبرج، فإنهاقد وضعت هتلر كمنافس حقيقى لا يمكن اغفال وجوده على الساحة السياسية فى ألمانيا.

# الوزارتسان

متأثراً بالمحيطين به من بطانة المستشارين غير الرسميين، اصبح هندينبرج ينفر بشكل متزايد من برونينج ويدفع مستشار دولته إلى أن يوجه دفة حكومته في اتجاه محدد يعتمد على فكرة الاستبدادية وكذلك على افكار الاتجاه اليمين. حتى انتهى بوزارة برونينج إلى تقديم استقالتها في مايو من عام ١٩٣٢.

وتم تعيين النبيل فرانز فون بابن مستشارا للبلاد ليترأس "مجلس وزراء البارونات" (لقب من القاب النبلاء)" وكان بابن يميل إلى الحكم الاستبدادي، ولأن حزب الشعب الوطني الألماني المحافظ (DNVP) كان هو الحزب الوحيد الذي يؤيد ادارة بابن من بين احزاب الرايخستاج فقد دعا بابن على الفور إلى عقد انتخابات جديدة في يوليو. واثناء هذه الانتخابات، تمكن النازيون من تحقيق اعظم انجازاتهم التي استطاعوا تحقيقها حتى ذلك الوقت عندما فازوا بمائتين وثلاثين مقعد ليصبحوا بذلك اكبر الأحزاب تمثيلا في الرايخستاج.



ولإدراكه أنه من غير المكن أن يتم تشكيل حكومة مستقرة دون دعم الحزب النازى، حاول بابن أن يقنع هتلر أن يصبح نائب المستشار الألمانى ويدخل حكومة جديدة على اساس برلمانى. وبالرغم من ذلك، فإن هتلر لم يكن ليرضى باقل من منصب المستشارية نفسه. وحاول هتلر أن يمارس المزيد من الضغط على بابن بالدخول فى مفاوضات موازية مع حجز الوسط وهو الحزب الذى كان بابن ينتمى اليه فى السابق - الذى كان يميل إلى اسقاط حكم بابن المرتد عنه. وفى هذين الخطين المتوازيين من المفاوضات، طلب هتلر - بصفته رئيسا للحزب الاقوى - أن يتولى منصب المستشار، ولكن هندينبرج رفض باصرار أن يقوم بتعيين "وكيل عريف بوهيمى" فى منصب المستشارية.

وبعد التصويت على حجب الثقة عن حكومة بابن، تم حل الرايخستاج بتأييد من نسبة اربعة وثمانين بالمائة من نوابه، وتمت الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة فى نوفمبر. وفى هذه المرة، فقد النازيين بعضا من مقاعدهم ولكنهم احتفظوا بوضعهم كأكبر حزب فى الرايخستاج بحصولهم على نسبة ٢٣٨٪ من الاصوات.

وبعد أن فشل بابن فى الحصول على اغلبية من الاصوات، تقدم بطلب لحل البرلمان مرة اخرى مع ارجاء اجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وفى البداية وافق هندينبرج على طلبه، ولكن بعد أن قام الجنرال كورت فون شلايخر والجيش بسحب تأييدهم له قام بدلا من ذلك باعفاء بابن من منصبه وتعيين شلايخر خلفا له. ووعد شلايخر بالحصول على اغلبية للحكومة عن طريق التفاوض مع الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحادات العمالية والمنشقين عن الحزب النازى الذين كان يتزعمهم جريجور شتراسر. وفي يناير من عام ١٩٣٣ ?كان على شلايخر أن



يعترف بفشل جهوده ويطلب من هندينبرج أن يمنح ه سلطات طارئة بالإضافة إلى نفس الطلب بارجاء اجراء الانتخابات الذى عأرضه فى وقت سابق. واستجاب الرئيس لهذه الطلبات باعفاء شلايخر من منصبه.

# هتلرمستشارأ

وفى هذه الاثناء، حاول بابن أن يثأر من شلايخر بالعمل على اسقاط الجنرال عن طريق التخطيط لمكيدة مع حاشية المستشارين غير الرسميين ومع ألفريد هوجنبج القطب الإعلامي البارز ورئيس حزب الشعب الوطني الألماني. كما اشترك في هذه المكيدة هيلمار شاخت وفريتس تيسن ورجال أعمال اخرون بارزون.

وقد قاموا بدعم الحزب النازى ماديا بعد أن كان على وشك الافلاس بسبب التكلفة الضخمة لحملته الانتخابية. وكتب رجال الأعمال أيضاً خطابات إلى هندينبرج ليقوموا بحثه على تعيين هتلر رئيسا للحكومة "مستقلا عن الانتماء للاحزاب البرلمانية" وهو عمل من المكن "ان يبهج إلى اقصى الحدود الملايين من المواطنين". واخيرا، وافق الرئيس على مضض على تعيين هتلر مستشارا يرأس حكومة ائتلافية يشكلها حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني وحزب الشعب الوطني الألماني. وعلى الرغم من ذلك، كان عليه أن يعمل في اطار مجلس محافظ للوزراء ـ ابرز من فيه هو بابن في منصبه الجديد وهو نائب المستشار وهوجنبرج كرئيس للاقتصاد.

وكان فيلهلم فريك هو الوزير الآخر الوحيد الذى ينتمى إلى الحزب النازى بالإضافة إلى هتلر الذى تم اعطاؤه حقيبة وزارية ـ وهى وزارة الداخلية ذات النفوذ الضعيف نسبيا. (وفى ذلك الوقت، كانت معظم الصلاحيات التى يتم إعطاؤها لوزراء الداخلية فى البلاد الأخرى تمنح



لوزراء الداخلية في الولايات الألمانية). وفي محاولة للوصول إلى اتفاق يرضى النازيين، تم تسمية جورينج وزير بلا وزارة.

وفى الوقت الذى انتوى فيه بابن أن يجعل من هتلر رئيسا صوريا، استطاع النازيون أن يصلوا إلى مناصب رئيسية فى الوزارة، وعلى سبيل المثال، كان احد اجزاء الاتفاق الذى اصبح هتلر بمقتضاه مستشارا لألمانيا هو أن تتم تسمية جورينج ـ وزير داخلية بروسيا ـ وان يرأس اكبر قوة للشرطة فى ألمانيا.

وفى صباح الشلاثين من يناير فى عام ١٩٣٣ أدى هتلر اليمين كمستشار فى مراسم وصفها بعض المراقبين فى وقت لاحق بانها موجزة وبسيطة. والقى هتلر أول خطاب له كمستشار للدولة فى العاشر من فبراير. وعرف السعى النازى للوصول إلى السلطة فيما بعد باسم (Machtergreifung الاستيلاء على السلطة). وأنشأ هتلر ما اطلق عليه وكانوا الحرس الشخصى لهتلر.

#### حريق الرايخستاج وانتخابات مارس

وبعد أن وصل هتلر إلى منصب المستشار، احبط هتلر كل محاولات خصومه للفوز باغلبية المقاعد في البرلمان، ونتيجة لعدم وجود أي حزب من الأحزاب يستطيع الفوز باغلبية مقاعد البرلمان منفردا، فقد اقنع هتلر الرئيس هندينبرج بحل الرايخستاج مرة اخرى.

وتقرر اجراء الانتخابات في بدايات مارس، ولكن كان الرايخستاج يحترق بالنيران في السابع عشر من فبراير من عام ١٩٣٣. ولأنه قد تم العثور على هولندى مستقل شيوعي في المبنى، فقد نسب الحريق إلى



مخطط شيوعى. وكان رد فعل الحكومة هو اصدار مرسوم حريق الرايخستاج في الثامن والعشرين من فبراير؛ وهو المرسوم الذي حرم الحزب الشيوعي من حقوق اساسية له منها الأمر بالمثول (أمر قضائي بالتحقيق في قانونية سجن شخص معتقل). ووفقا لاحكام هذا المرسوم، تم قمع الحزب الشيوعي الألماني (KPD) وغيره من الجماعات. وتم اعتقال موظفي ونواب الحزب الشيوعي وموظفيه أو نفيهم أو اغتيالهم.

واستمرت حملة النازيين التى احسنت استغلال العنف الذى ساد البرلمان وهستريا معاداة الشيوعية والوسائل التى كانت الحكومة تستخدمها فى الدعاية. وفى يوم الانتخابات فى السادس من مارس، زادت النسبة التى حصل عليها الحزب النازى (NSDAP) إلى ٩, ٣٤٪ من الاصوات ليحتفظ باكبر نسبة للتمثيل فى البرلمان، ولكن كان فشله فى تحقيق اغلبية مطلقة هو ما افسد عليه الفرحة بنصره الذى تمكن من تحقيقه مما فرض عليه أن يحافظ على الائتلاف الذى شكله مع حزب الشعب الوطنى الألمانى.

### التمكين

وفى الحادى والعشرين من شهر مارس، تم انشاء الرايخستاج الجديد فى مراسم افتتاح تمت اقامتها فى الموقع العسكرى التابع لكنيسة بوتسدام. (Potsdam) وتم التخطيط لاقامة "يوم بوتسدام" بحيث يظهر التصالح والوحدة بين الحركة النازية الثورية و"بروسيا القديمة" ومن فيها من صفوة الشخصيات وما فيها من فضائل. وظهر هتلر فى الاحتفال مرتديا سترة رسمية طويلة مشقوقة الذيل وهو يحيى بتواضع الرئيس كبير السن ـ هندينبرج.



وبسبب فشل النازيين في الحصول على اغلبية مقاعد البرلمان وحدهم، فقد توجهت حكومة هتلر إلى الرايخستاج الجديد بقانون اطلق عليه اسم قانون التمكين؛ وهو قانون يمنح معلس الوزراء سلطات تشريعية لمدة اربع سنوات. وبالرغم من أن مشروع القانون الذي تقدم به النازيون لم يكن خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة الألمانية، فإن القانون الذي تقدموا به كان مختلفا لانه يسمح بالانحراف عن الدستور. ولأن الموافقة على مشروع القانون تستلزم الحصول على اغلبية تتمثل في ولأن الموافقة على مشروع القانون تستلزم الحكومة كانت في حاجة إلى الحصول إلى تأييد الأحزاب الاخرى. وحسم حزب الوسط ـ ثالث اكبر حزب ممثل في الرايختساج ـ الموقف؛ فقد قرر الحزب تحت زعامة لودفيج كاس أن يقوم بالتصويت في صالح قانون التمكين. واتخذ الحزب محصول الكنيسة على الحرية الكاملة، وقيام الولايات الألمانية باتفاقيات مع البابا لتنظيم الشئون الكنسية بالإضافة إلى تأمين الاستمرار لوجود حزب الوسط على الساحة السياسية.

وفى الثالث والعشرين من مارس، اجتمع الرايخستاج فى مبنى بديل للمبنى المحترق فى ظل ظروف مضطرية. وقام بعض افراد كتيبة العاصفة بدور الحرس فى هذا الاجتماع بينما كانت الجموع الغفيرة تصيح خارج المبنى وتردد الشعارات والتهديدات للنواب المتوافدين على المبنى. وأعلن كاس أن حزب الوسط يؤيد مشروع القانون "واضعا مخاوفه جانبا" بينما اعترض اوتو فيلز الذى ينتمى للديمقراطيين الاشتراكيين على القانون فى الخطاب الذى القاه أمام البرلمان المجتمع، وفى نهاية اليوم، صوتت كل الأحزاب عدا الديمقراطيين الاشتراكيين لصالح



مشروع القانون. اما الشيوعيين بالإضافة إلى بعض الديمقراطيين الاشتراكيين، فقد تم منعهم من الحضور. وهكذا، قام قانون التمكين بالإضافة إلى مرسوم حريق الرايخستاج بتحويل حكومة هتلر إلى حكومة ديكتاتورية تعمل تحت مظلة القانون.

# آخسرالقيسود

وبهذا الاتحاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نجعت حكومة هتلر بالقيام بالمزيد من القمع لما تبقى من معارضة سياسية امامها. وتم حظر نشاط الحزب الشيوعى الألمانى والحزب الديمقراطى الاشتراكى (SPD) بينما تم اجبار كل الأحزاب السياسية الأخرى على القيام بحل نفسها. واخيرا، وفي الرابع عشر من يوليو، أعلن أن الحزب النازى هو الحزب الشرعى الوحيد في ألمانيا. وتم دمج اتحادات العمال مع الاتحادات الفيدرالية للموظفين في منظمة يرأسها الزعيم النازى. كما تم الغاء الحكم الذاتي التي كانت حكومات الولايات الألمانية تتمتع به.

واستخدم هتلر كتيبة العاصفة شبه العسكرية فى دفع هندينبرج نحو تقديم استقالته، واستمر فى مخططه نحو عزل نائب المستشار ـ بابن ـ سياسيا. ولأن طلبات كتيبة العاصفة للحصول على السلطة السياسية والعسكرية قد تسببت فى احداث الكثير من القلق بين صفوف القادة العسكريين، فقد استغل هتلر المزاعم التى تمت إثارتها عن مخطط قائد كتيبة العاصفة ارنست روم لتطهير الكتيبة من الاعضاء غير المرغوب فيهم خلال الليلة التى اطلق عليها ليلة السكاكين الطويلة. كما تم اغتيال المغارضين غير المتصلين بكتيبة العاصفة، خاصة جريجور شتراسر والمستشار السابق كورت فون شلايشر.



وتوفى الرئيس باول فون هندينبرج في الثاني من أغسطس في عام ١٩٣٤ وبدلا من اجراء انتخابات رئاسية جديدة، قام مجلس الوزراء الذي يرأسه هتلر بالموافقة على قانون يضع سلطة رئيس الدولة في حالة من الخمول، ويضع حكم وسلطات رئيس الدولة في يد هتلر باعتباره فوهرر ومستشار للرايخ (Führer und Reichskanzler) قائد ومستشار. وبصفته رئيسا للدولة، اصبح هتلر الآن القائد الاعلى للقوات المسلحة. وعندما حان الوقت الذي يؤدي فيه اعضاء القوات البرية والبحرية يمين الولاء التقليدي، تم تغيير اليمين التقليدي ليصبح يمينا بالولاء الشخصي لهتلر نفسه. وفي استفتاء عام تم إجراؤه في منتصف أغسطس، حظت التصرفات التي قام بها هتلر بموافقة نسبة ٦, ٨٤٪ من الناخبين. وانتهكت هذه التصرفات عمليا كلاً من الدستور وقانون التمكين وقد تم تعديل الدستور في عام ١٩٣٢ ليصبح رئيس محكمة العدل العليا رئيسا للبلاد \_ وليس المستشار \_ حتى يتم اجراء الانتخابات الجديدة. وحظر قانون التمكين بصورة خاصة على هتلر القيام بأى تصرفات من شأنها المساس بالسلطة الرئاسية بأى شكل من الأشكال. ومع ذلك، لم يجرؤ أي شخص على الاعتراض على ما يحدث. وبهذه التصرفات، تخلص هتلر من آخر الوسائل الشرعية التي يمكن عن طريقها استبعاده من السلطة قانونيا، وتخلص معها من أى شكل من اشكال الرقابة أو التوازن التي يمكن فرضها على سلطته.

وفى عام ١٩٣٨ اجبر هتلر وزير الحرب فى حكومته ـ فيرنر فون بلومبرج ـ والذى كان وزير الدفاع الأسبق على تقديم استقالته بعد أن ظهرت دلائل على أن زوجة بلومبرج الجديدة لها ماض إجرامى. وقبل التخلص من بلومبرج، قام هتلر وعصبته (الزمرة التى احاطت به)



بالتخلص من فريتش الذى تم اتهامه بالمثلية الجنسية (وهو ما ذكره يوهان تولاند في السيرة الذاتية التي كتبها عن هتلر بعنوان Adolf . Hitler

واستبدل هتلر وزارة الحرب بما اطلق عليه OKW) والتى كان Wehrmacht (القيادة العليا للقوات المسلحة) أو (OKW) والتى كان الجنرال فيلهام كايتل رئيسا لها. والاهم من ذلك كله، أعلن هتلر توليه بنفسه قيادة القوات المسلحة. واستولى هتلر لنفسه على وظيفة بلومبرج السابقة الأخرى وهي قائد القوات المسلحة. وقد كان بالفعل قائداً أعلى لها بموجب سلطاته كرئيس. وفي اليوم التالى، أعلنت الصحف "أقوى تركيز للسلطات في يد الفوهرر!" وفي الواقع، كان هتلر بذلك قد تمكن من جعل آخر المجموعات التى كانت لا تزال تحتفظ بشيء من القوة التى تمكنها من الاطاحة به على الحياد.

### الرايخ الثالث

بعد تمكنه من احكام سيطرته على السلطة السياسية بشكل كامل، حاول هتلر أن يكسب تأييد الجماهير لسياساته عن طريق اقناع معظم الشعب الألمانى بأنه من سينقذهم من موجة الكساد الاقتصادى التى اجتاحت العالم، وكذلك من معاهدة فرساى والشيوعية و"البلاشفة اليهود" (الذين اثروا سلبا على الحركة الشيوعية في الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية) وكذلك من تأثير الاقليات الأخرى "غير المرغوب فيها". واستأصل النازى كل معارضة صادفته عن طريق العملية التى اطلق عليها (Gleichschaltung) "التنسيق بين الانظمة وجمعها تحت لواء نظام واحد").



#### الاقتصاد والثقافة

اشرف هتلر على واحدة من أكثر التوسعات في مجال الانتاج الصناعي والتطويرات المدنية التي شهدتها ألمانيا طوال تاريخها. وقد اعتمد في ذلك على اسلوب تعويم الديون وزيادة عدد افراد القوات المسلحة. وشجعت السياسة النازية النساء على المكوث في المنزل لانجاب الاطفال والعناية بالمنزل. وهكذا، النازية النساء على المكوث في المنزل لانجاب الاطفال والعناية بالمنزل. وهكذا، تحدث أدولف هتلر في احدى خطبه التي القاها في سبتمبر من عام ١٩٤٣ أمام الرابطة الاشتراكية الوطنية للمرأة فقال أنه بالنسبة للمرأة الألمانية: "لابد أن يتركز عالمها حول زوجها وعائلتها واطفالها وبيتها". وعزز الايمان بهذه السياسة بمنحه صليب الشرف الخاص بتكريم الأم الألمانية وعزز الايمان بهذه (Cross of Honor معدل البطالة عن طريق عاملين أساسيين وهما: انتاج الاسلحة وعودة النساء معدل البطالة عن طريق عاملين أساسيين وهما: انتاج الاسلحة وعودة النساء للمكوث في منازلهن حتى تتحن الفرصة للرجال للحصول على الوظائف التي كن يشغانها. لذلك، كان الادعاء الذي ساد في هذه الفترة بأن الاقتصاد الألماني استطاع أن يصل تقريبا إلى العمالة الكاملة يرجع جزئيا - وذلك على اقل تقدير الى الدعاية البارعة التي تم استخدامها في هذا العهد.

حصل هتلر على معظم التمويل الذى استخدمه فى إعادة بناء البلاد واعادة التسلح من سياسة التلاعب بالعملة للتأثير على الاسعار فى الاسواق التجارية التى قام بها هايمار شاخت؛ وهو رئيس البنك المركزى الألمانى فى هذا العهد والمسئول عن العملة. وتضمنت سياسة التلاعب اصدار سندات مشكوك فى امرها ومنها تلك التى كانت تعرف باسم bills mefo وهى سندات إضافة قامت حكومة النازى باصدارها - بدءاً من عام ١٩٣٤ وما بعده - تحت غطاء شركة Forschung".



كذلك، أشرف هتلر على واحدة من اكبر حملات تطوير البنية التحتية في التاريخ الألماني.

واشتمل هذا التطوير على انشاء العديد والعديد من السدود، والطرق السريعة التى تسير عليها المركبات، وطرق السكك الحديدية إلى جانب عدد آخر من الانشاءات المدنية. واكدت سياسات هتلر على اهمية الحياة الاسرية؛ وهى الحياة التى يسعى فيها الرجل وراء كسب لقمة العيش بينما تكون الأولوية في حياة المرأة لتربية الاطفال والعناية بشئون المنزل. وجاء هذا الانتعاش في مجالى الصناعة والبنية التحتية على حساب المستوى العام للمعيشة؛ على الاقل بالنسبة لمن لم يتأثروا بحالة البطالة المرنمة التى كانت تسيطر على البلاد أثناء عهد جمهورية فايمار السابقة (التي تم اعلانها عام ۱۹۱۹ في مدينة فايمر الألمانية)، وذلك لأن الاجور قد تم تخفيضها قليلا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية على الرغم من ارتفاع نفقات المعيشة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة.

وبالرغم من ذلك، فقد شعر العمال والفلاحون ـ وهى الفئات التى كانت تعطى اصواتها لصالح حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني ـ بطفرة في مستوى المعيشة الخاص بهم.

ووجهت الحكومة رعايتها لفن العمارة على نطاق واسع، واشتهر ألبرت سبير بأنه المعمارى الأول فى حكومة الرايخ. ولا يفوق الشهرة التى اكتسبها سبير كمعمارى قام بتنفيذ رؤية هتلر الكلاسيكية التى اعاد بها تفسير الحضارة الألمانية إلا دوره الفعال الذى قام به كوزير للتسلح والذخيرة فى السنوات الاخيرة للحرب العالمية الثانية. وفى عام ١٩٣٦ ?قامت برلين باستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التى افتتحها هتلر بنفسه وتم



وضع ألحانها بحيث تظهر تفوق الجنس الآرى على كل الاجناس البشرية الاخرى، الأمر الذى جعل هذه الدورة تحقق نتائج مشوشة.

وبالرغم من أن هتلر كان قد خطط لانشاء ) Breitspurbahn متكاملة من السكك الحديدية العريضة) فإن نشوب الحرب العالمية الثانية قد أدى إلى التراجع عن اتمام هذا المشروع العملاق. فلو كانت هذه الشبكة العريضة والمتكاملة من خطوط السكك الحديدية قد تم إنشائها بالفعل لكان عرضها سيصل إلى ثلاثة امتار، وكانت بذلك سيتفوق في اتساعها شبكة السكك الحديدية القديمة التي أنشأتها شركة "Western Railway Great" في بريطانيا.

اسهم هتلر بشكل بسيط فى تصميم السيارة التى تم اطلاق اسم فولكسفاجن بيتل عليها بعد ذلك. وقد عهد هتلر بمهمة تصميم السيارة وصناعتها إلى فرديناند بورشفرديناند بورش. وقد تم ارجاء انتاج هذه السيارة أيضاً بسبب نشوب الحرب.

اعتبر هتلر أن اسبرطة هى اولى الدول التى طبقت مبادئ الاشتراكية القومية، وامتدح السياسة التى انتهجتها مبكرا من أجل تحسين النسل، والطريقة التى عاملت بها النسل المشوه من الاطفال.

ويعتبر الخلاف حول مسألة "التحديث" الذي تبناه هتلر من اهم الموضوعات التى يثور حولها الجدال عند مناقشة السياسات الاقتصادية التى انتهجها هتلر. ويعتقد بعض المؤرخين مثل: دافيد شونباوم وهنرى اشبى تيرنر أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى تبناها هتلر كانت نوعا من انواع التحديث يراد به السعى وراء أهداف ضد الحداثة. واكدت مجموعة اخرى من المؤرخين ـ خاصة راينر تسيتلمان ـ على أن



هتلر قد تعمد انتهاج سياسة تسعى وراء التحديث الثورى للمجتمع الألماني.

### تسلح جديد.. تحالفات جديدة

تحدث هتلر في اجتماع له مع قادة قواته البرية والبحرية في الثالث من شهر فبراير من عام ١٩٣٣ عن اهدافه في عالم السياسة الخارجية التي يطمح إلى تحقيقها، فقال: "ضرورة الاستيلاء على مناطق معينة في الشرق لتأمين المجال الحيوى لألمانيا النازية بالإضافة إلى مد سطوة اللغة والبشر والحضارة الألمانية إلى هذه المناطق عن طريق القوة أو عن طريق الاندماج". وظهرت أهداف السياسة الخارجية الألمانية في البيان الأول الرئيسي الذي سلمه وزير الدولة في مارس من عام ١٩٣٢ في مــذكــرة إلى مـجلس الوزراء الألماني في مـبني وزارة الخــارجـيــة (Auswärtiges Amt). وكان الوزير هو الأمير برنارد فون بولو وهو شخصية مختلفة عن عمه ـ المستشار الألماني السابق برنارد فون بولو ـ الذي نال حظا أوفر من الشهرة من ابن اخيه، وتمثلت هذه الاهداف في الضم الألماني للنمسا، والعودة بالحدود إلى ما كانت عليه في عام ١٩١٤، ورفض الجزء الخامس من معاهدة فرساى، واستعادة المستعمرات الألمانية السابقة في أضريقيا، ووجود منطقة نفوذ لألمانيا في أوروبا الشرقية، وكانت كلها أهداف مستقبلية تسعى ألمانيا إلى تحقيقها. ورأى هتلر أن الاهداف الموجودة في مذكرة بولو متواضعة للغاية.

وفى مارس من عام ١٩٣٣، ولحل الازمة المحتدمة بين فرنسا التى تسعى للحصول على (sécurité") وألمانيا التى تطالب بوجود gleichberechtigung) عدالة التسلح) في مؤتمر نزع السلاح في العالم



الذى تمت اقامته فى جينيف فى سويسرا، تقدم رئيس الوزراء البريطانى ـ رامزى ماكدونالد ـ بالتسوية التى اطلق عليها اسم "خطة ماكدونالد". وقد صدق هتلر على "خطة ماكدونالد" ـ على الرغم من أنه كان يعتقد فى عدم جدواها وهو الأمر الذى تحقق بالفعل ـ فقد كان يسعى فى هذه الفترة الفاصلة إلى اثبات حسن نيته أمام العاصمة البريطانية واظهار حكومته فى صورة معتدلة فى الوقت الذى تتمسك فيه فرنسا بسياسة تتسم بالعناد.

والتقى هتلر فى مايو من عام ١٩٣٣ بالسفير الألمانى فى موسكو؛ هربرت فون ديركسن. وفى هذا اللقاء، حذر ديركسن الفوهرر من أنه يسمح بتدهور العلاقات مع الأتحاد السوفيتى إلى حد غير مقبول، ونصحه باتخاذ خطوات فورية لاصلاح العلاقات مع الاتحاد السوفيتى. وقد اصيب ديركسن بخيبة امل شديدة عندما ابلغه هتلر بأمنيته بحدوث تفاهم مع بولندا ضد السوفيت ـ وهى الأمنية التى كان احتجاج ديركسن عليها يشير ضمنيا إلى ادراكه لمشكلة الحدود بين ألمانيا وبولندا. وهكذا، صرح هتلر بأنه يسعى وراء ما هو اكبر بكثير من مجرد إسقاط معاهدة فرساى.

وفي يونيو من عام ١٩٣٣ اضطر هتلر إلى اعفاء ألفريد هوجنبرج من منصبه في حزب الشعب الوطني الألماني لأنه تقدم عند حضوره مؤتمر لندن الاقتصادي الدولي ببرنامج للتوسع الاستعماري في أفريقيا وأوروبا الشرقية. وقد أدى هذا البرنامج إلى نشوب عاصفة من الاعتراضات عليه في الخارج.

وفى حديث له مع عمدة (Burgermeister) مدينة هامبورج فى عام المعنى عديث له مع عمدة (1977، علق هتلر أن ألمانيا تحتاج إلى سنوات طويلة تنعم فيها بالسلام



قبل أن تتمكن من إعادة تسليح جيشها بالشكل الكافى لتخاطر بالدخول فى حرب، وإن عليها حتى ذلك الوقت أن تتوخى سياسة حريصة دعا إلى انتهاجها.

وفى "خطابات السلام" التى ألقاها هتلر فى السابع عشر من مايو فى عام ١٩٣٥ والسابع من مارس فى عام ١٩٣٦ والحادى والعشرين من مايو فى عام ١٩٣٥ والسابع من مارس فى عام ١٩٣٦ اكد على اهدافه السليمة المزعومة وعلى رغبته فى العمل فى اطار النظام العالمى. اما ما كان يضمره فى نفسه، فقد كانت خططا غير سلمية على الاطلاق. وفى اجتماعه الأول مع مجلس الوزراء فى عام ١٩٣٣ قدم هتلر أولوية الانفاق على الشئون العسكرية على اعانة البطالة، وصرح بأنه على استعداد للانفاق على البند الثانى إذا اكتفى البند الأول أولاً.

وعندما تقدم رئيس البنك الألمانى المركزى ـ د/ هانز لوثر ـ والذى كان أيضاً مستشارا سابقا للبلاد بعرضه إلى الحكومة بتقنين حدا قانونيا قيمته مائة مليون مارك ألمانى لتمويل إعادة التسلح وجد هتلر أن المبلغ ضئيل للغاية، وقام باعفاء لوثر من منصبه فى مارس من عام ١٩٣٣ ليستبدله بالوزير هيلمار شاخت الذى كان عليه فى الخمس سنوات التالية أن يقدم ما قيمته اثنى عشر بليونا من الماركات الألمانية من السندات المعروفة باسم "Mefo-bills" من أجل الانفاق على إعادة التسلح.

وكان الدخول فى تحالف مع بريطانيا من الخطوات التمهيدية الرئيسية الخاصة بالسياسة الخارجية والتى قام بها هتلر فى السنوات الأولى من حكمه. ففى العشرينات من القرن العشرين، كتب هتلر أن هدفه المستقبلى الخاص بالسياسة الخارجية الاشتراكية الوطنية هو "تدمير روسيا بمساعدة انجلترا".



وفى عام ١٩٣٣ قام ألفريد روزنبرج بصفته رئيس ( ۱٩٣٣ قام ألفريد روزنبرج بصفته رئيس ( ١٩٣٣ مكتب السياسة الخارّجية فى الحزب النازى) بزيارة لندن كجزء من جهوده المشئومة لكسب تحالف بريطانيا مع بلاده.

اما فى اكتوبر من عام ١٩٣٣ فقد قام هتلر باعلان انسحاب ألمانيا من عضويتها فى عصبة الامم ومؤتمر نزع السلاح فى العالم بعد أن أعلن وزير خارجيته البارون كونستنتين فون نيورات على الرأى العام العالمي أن المطلب الفرنسى بالحصول على الأمان هو العقبة الرئيسية التي ستؤدى إلى تعثر كل جهود السلام.

وانطلاقا من آرائه التى أعلنها فى كتابيه Mein Kampf عن ضرورة بناء تحالف إنجليزى ألمانى، تقدم هتلر بمخطط فى اجتماعه الذى عقده فى نوفمبر من عام ١٩٣٣ مع السفير البريطانى سير ايريك فيبس ـ يقضى بأن تقوم بريطانيا بتقديم الدعم لجيش ألمانى قوى قوامه ثلاثمائة ألف من الجنود فى مقابل "التعهد بالحماية وعدم الاعتداء" الذى تقدمه ألمانيا إلى الامبراطورية البريطانية.

وردا على هذا الطلب، قرر البريطانيون ضرورة وجود فترة عشرة سنوات من الانتظار قبل أن تقوم بريطانيا بدعم الزيادة التى تطلبها ألمانيا في حجم جيشها. وقام هتلر بمبادرة أكثر نجاحا في مجال السياسة الخارجية تتعلق بالعلاقات مع بولندا. وعلى الرغم من المعأرضة القوية التى أبدتها وزارة الحربية ووزارة الخارجية (Auswärtiges Amt) اللتين كانت تفضلان تدعيم العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، فإن هتلر قد قام في خريف عام ١٩٣٣ بالبدء في محادثات سرية مع بولندا، الأمر الذي أدى إلى توقيع معاهدة عدم الاعتداء الألمانية البولندية في يناير من عام ١٩٣٤.



وفى فبراير من عام ١٩٣٤ التقى هتلر مع حامل الخاتم الملكى البريطاني

ذ سير انتونى إيدن ـ وألمح بقوة إلى أن ألمانيا تملك بالفعل سلاحا للطيران تم حظر استخدامه بناء على معاهدة فرساى.

وفى خريف عام ١٩٣٤ انتاب هتلر القلق الشديد من خطر التضخم المالى الذى كان يهدد شعبيته.

وفى خطاب سرى ألقاه أمام مجلس الوزراء فى الخامس من نوفمبر فى عام ١٩٤٣ صرح قائلا أنه "أعطى الطبقة العاملة وعده ألا يسمح بزيادة فى الاسعار" وأن "من يكدحون نظير رواتبهم التى يحصلون عليها سيتهمونه بالحنث بوعده إذا لم يتصرف بشأن زيادة الاسعار، علاوة على ذلك، ستندلع الثورات بين صفوف الشعب نتيجة لكل ما يحدث".

وعلى الرغم من استمرار برنامج التسلح الألمانى سرا منذ عام ١٩٦٩، ففى مارس من عام ١٩٣٥ رفض هتلر الجزء الخامس من معاهدة فرساى عندما أعلن على الملأ زيادة عدد الجيش الألمانى إلى ستمائة الف جندى (وهو الرقم الذى يبلغ ستة اضعاف الرقم الذى حددته معاهدة فرساى). وأضاف هتلر اليها القوات الجوية (Luftwaffe) وقرر زيادة عدد القوات البحرية (Kriegsmarine) وسرعان ما ادانت بريطانيا وفرنسا وايطاليا وعصبة الامم هذه الاعمال.

وبالرغم من ذلك فإن تأكيدات هتلر أن ألمانيا لا تهتم إلا بالسلام جعلت كل الدول تحجم عن اتخاذ اية خطوات من شأنها ايقاف هذا الأعمال مما أدى إلى استمرار عملية إعادة التسلح الألمانية. وبعد ذلك وفي مارس من عام 1970 قام هتلر بعقد سلسلة من الاجتماعات في برلين مع وزيري



الخارجية البريطانى ـ سير جون سايمون ـ وكذلك مع إيدن وتملص هتلر خلالها بنجاح من العرض الذى تقدمت به بريطانيا لمشاركة ألمانيا فى اتفاقية أمن إقليمية؛ وهى الاتفاقية التى كان يقصد بها أن تكافئ نظيرتها الأوروبية ـ معاهدة لوكارنو. كذلك، تجنب الوزيران البريطانيان التحدث عن العرض الذى تقدم به هتلر بإقامة تحالف مع بريطانيا.

واثناء محادثاته مع سايمون وايدن، استخدم هتلر لأول مرة ما اعتبره تكتيك ذكى للتفاوض من أجل الحصول على مستعمرات في الخارج عندما استغل بنجاح العرض الذي تقدم به سايمون بعودة ألمانيا إلى عصبة الامم للمطالبة باستعادة المستعمرات الألمانية في أفريقيا.

وبدءاً من إبريل في عام ١٩٣٥ أدى التحرر من وهم الوعود التي تقدم بها الرايخ الثالث والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بالعديد من اعضاء الحزب النازى - خاصة من كان يطلق عليهم Alte Kämpfer اعضاء الحزب قبل عام ١٩٣٠ المحاربون القدامي؛ وهم من قاموا بالانضمام إلى الحزب قبل عام ١٩٣٠ وكانوا أكثر اعضاء الحزب حماسا لفكرة معاداة السامية)، وكذلك بمن كان يطلق عليهم كتيبة العاصفة - بالاندفاع للهجوم على الاقلية اليهودية الألمانية تعبيرا عن احباطاتهم مستهدفين بذلك جماعة لن تقوم السلطات بحمايتها.

وكان الاعضاء العاديون في الحزب مستاءين لأنه بعد مرور عامين على الرايخ الثالث، وبالرغم من وعود هتلر التي لا يمكن احصاؤها والتي وعد بها قبل عام ١٩٣٣ لم يصدر أي قانون يمنع الزواج أو اقامة العلاقات بين "الألمان المنتمين لأصول آرية والألمان المنتمين لأصول يهودية". وورد في احد تقارير Gestapo الجستابو؛ (الشرطة السرية



لألمانيا النازية) التى صدرت فى ربيع عام ١٩٣٥ أن الاعضاء العاديين فى الحزب النازى "سيبدءون فى التحرك الذى نقف وراءه فى الخفاء"؛ وهو الحل المقترح "للمشكلة اليهودية" وهو حل يجب على الحكومة بعد ذلك أن تسير على نهجه"... ونتيجة لذلك، بدأ الناشطون فى الحزب النازى واعضاء كتيبة العاصفة موجة خطيرة من الاعتداءات والتخريب المتعمد والمقاطعات ضد اليهود الألمان.

وفى يونيو من عام ١٩٣٥، تم توقيع المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا (A.G.N.A.) فى لندن والتى سمحت بزيادة القوة الألمانية البحرية فى البحرية البريطانية لتصل إلى نسبة خمسة وثلاثين بالمائة من قوة بريطانيا البحرية. وقد اطلق هتلر على ذلك اليوم "أسعد أيام حياته" لأنه كان يعتقد أن هذه الاتفاقية هى البداية الحقيقية للتحالف بين بريطانيا وألمانيا الذى تنبأ به فى كتابه Mein Kampf.

وقد تم عقد هذه المعاهدة البحرية دون استشارة فرنسا أو ايطاليا؛ وهو الأمر الذى اضعف من مكانة عصبة الامم ووضع معاهدة فرساى على المحك لإفراغها من مضمونها الحقيقى.

وبعد توقيع المعاهدة في يونيو من عام ١٩٣٥ امر هتلر بتنفيذ الخطوة التالية على طريق انشاء تحالف بريطاني ألماني؛ ألا وهي (Gleichschaltung) التنسيق بين كل الجمعيات التي كانت تطالب باستعادة المستعمرات الألمانية السابقة في أفريقيا ودمجها في عصبة واحدة) وهي (Reichskolonialbund) عصبة رايخ استعمارية جديدة. وهي العصبة التي أثارت في السنوات القليلة التي تلت ذلك حملة دعائية عدوانية تهدف إلى استعادة المستعمرات الألمانية في أفريقيا.



ولم يكن لهتلر اهتمام حقيقى بالمستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقيا. وفى كتابه Mein Kampf شجب هتلر بقوة سياسة حكومة ألمانيا الاستعمارية لأنها كانت تسعى وراء التوسع الاستعماري فى أفريقيا قبل عام ١٩١٤ على اساس أن الامتداد الطبيعي للمجال الحيوى لألمانيا النازية يجب أن يكون فى أوروبا الشرقية وليس فى أفريقيا.

وكان هتلر ينتوى أن يستخدم هذه الطلبات الاستعمارية كخطة للتفاوض تعتمد على "تخلى" ألمانيا عن مطالبها الاستعمارية في مقابل أن تدخل بريطانيا في تحالف مع الرايخ يخضع للشروط الألمانية.

وفى صيف عام ١٩٣٥ تم ابلاغ هتلر أنه نتيجة للتضخم المالى والحاجة لاستخدام العملة الصعبة لشراء المواد الخام التى تحتاجها ألمانيا فى عملية إعادة التسلح تبقى فقط خمسة ملايين مارك ألمانيا متاحة للصرف على الشئون الحربية. كما تم ابلاغه بوجود حاجة ملحة لمبلغ ثلاثمائة الف مارك ألمانى فى اليوم الواحد لدفع خطر نقص الطعام.

وفى أغسطس من عام ١٩٣٥ تقدم د/ هيلمار شاخت بنصيحة إلى هتلر بأن الموجة العنيفة التى تشهدها البلاد لمعاداة السامية تتعارض مع الازدهار الاقتصادى ومن ثم مع عملية إعادة التسلح.

وقد ادت نصيحة د. شاخت التى تقدم بها فى شكواه إلى هتلر، وكذلك التقارير التى وردت إلى هتلر بأن الرأى العام الألمانى لا يوافق على موجة العنف المعادى للسامية التى تجتاح البلاد وعلى التساهل المستمر للشرطة إزاءها حيث أنه أمر يقلل من شعبية النظام الحاكم أمام الرأى العام إلى اصدار هتلر أمراً فى الثامن من أغسطس فى عام ١٩٣٥



يقضى بوقف "التصنرفات الفردية" ضد اليهود الألمان في الثامن من أغسطس في عام ١٩٣٥.

ومن وجهة نظر هتلر، كان هناك ضرورة لاصدار قوانين صارمة جديدة تتعلق بمعاداة السامية كنوع من انواع الترضية لاعضاء الحزب الذين خاب املهم بعد قرار الوقف الذى قام باصداره فى الثامن من أغسطس خاصة وأنه قد قام باصدار هذا القانون على مضض لاسباب عملية أما رأيه الشخصى فكان متفقا مع رأى متطرفى الحزب. وكان الاجتماع السنوى للحزب النازى الذى عقد فى سبتمبر من عام ١٩٣٥ ـ والذى كان يتم عقده سنويا فى مدينة Nuremberg ـ إشارة لعقد الجلسة الأولى من جلسات الرايخستاج التى تعقد فى هذه المدينة منذ عام ١٥٤٣ .

وكان هتلر يخطط أن يقوم فى هذه الجلسة للرايخستاج بتمرير قانون يجعل من العلم النازى الذى كان يحمل الصليب المعقوف علما ألمانيا لدولة الرايخ، وكذلك لأن يلقى خطابا مهما يدعم فيه العدوان الإيطالى الوشيك على إثيوبيا.

فقد شعر هتلر أن العدوان الإيطالى من شأنه أن يتيح فرصا عظيمة أمام ألمانيا. وفي أغسطس من عام ١٩٣٥ اخبر هتلر جوبلز بأن رؤيته للسياسة الخارجية هي: "ان تكون انجلترا هي الحليف الداخلي لألمانيا وأن توجد علاقات طيبة للرايخ مع بولندا... والتوسع في اتجاه الشرق. فبحر البلطيق ملك لنا... والصراع بين إيطاليا وانجلترا على إثيوبيا، وكذلك الصراع الياباني الروسي الوشيك.

وفى اللحظة الاخيرة قبل الموعد المقرر لبداية الاجتماع السنوى، استطاع وزير الخارجية الألماني ـ البارون كونستنتين فون نيورات ـ أن



يقنع هتلر بأن يلغى خطابه الذى كان سيمتدح إيطاليا فيه لقيامها بالعدوان على دولة اخرى. واقنع نيورات هتلر بأن خطابه سيثير الرأى العام فى الخارج لأنه يتعارض مع الرسالة التى تحملها "خطابات السلام" التى يلقيها هتلر. وهكذا، وجد هتلر نفسه حائرا بشأن الموضوع الذى سيتحدث فيه فى أول اجتماع للرايخستاج يتم عقده فى مدينة الموضوع الذى يتعلق بمسألة قانون علم الرايخ.

وفى الثالث عشر من سبتمبر، امر هتلر بسرعة اثنين من اتباعه المدنيين وهما د. برنارد لوسنر وفرانز ألبريشت ميديكوس من وزارة الداخلية أن يطيرا إلى Nuremberg للبداية فى اعداد خطة لقوانين معاداة السامية ليقدمها إلى الرايخستاج فى الخامس عشر من سبتمبر. وفى مساء الخامس عشر من سبتمبر، قدم هتلر قانونين إلى الرايخستاج بمنعان ممارسة العلاقات الجنسية والزواج بين الألمان "الآريين" والألمان اليهود، وكذلك عمل النساء من اصل "آرى" تحت سن الخامسة والاربعين فى المنازل اليهودية. ويحرم القانونان "غير الآريين" من مزايا المواطنة الألمانية. وتعرف قوانين سبتمبر من عام ١٩٣٥ باسم قوانين نورينبرج.

وفى أكتوبر من عام ١٩٣٥ وللحد من مشكلات نقص الغذاء المتزايدة ولطرح سياسة تقنين توزيع الموارد والسلع نادرة الوجود، امر هتلر على مضض بتخفيض المبالغ المخصصة للانفاق على القوات العسكرية.

وفى ربيع عام ١٩٣٦ واستجابة لمطالب ريتشارد فالتر داريه، امر هتلر بتخصيص ستين مليون مارك ألمانى من العملات الاجنبية لاستخدامها فى شراء الزيت المستخرج من البذور للمزارعين الألمان وهو الأمر الذى أدى إلى تذمر دكتور شاخت ووزير الحرب المشير فيرنر فون بلومبرج لأنه



سيكون من المستحيل النجاح فى عملية إعادة التسليح طالما أن العملات الاجنبية قد تم تخصيصها لمنع حدوث حالة من نقص الطعام، وعلى ضوء المشكلات الاقتصادية التى أثرت على شعبيته مع بدايات عام ١٩٣٦ شعر بأن هناك حاجة ملحة لتحقيق انتصار لسياسته الخارجية لصرف انتباه العامة عن الوضع الاقتصادي الراهن.

وفى حديث له مع الصحفى الفرنسى بيرتران دى جوفينيل فى فبراير من عام ١٩٣٦ تنصل هتلر مما جاء فى كتابه Meim Kampf عندما قال أن أجزاءً من الكتاب قد اصبحت غير صالحة للتنفيذ فى العصر الحالى وبأنه لم يعد يعمل بما جاء فيها بالرغم من أنه لم يحدد بالضبط تلك الاجزاء التى كان يتحدث عنها.

وفي مارس من عام ١٩٣٦ نقض هتلر مرة اخرى معاهدة فرساى عن طريق إعادة احكام السيطرة مجددا على المنطقة التي تم تجريدها من صفتها العسكرية في Rhineland. وعندما لم تحرك بريطانيا وفرنسا ساكنا تجاه ما يفعل، ازدادت جرأته وفي يوليو من عام ١٩٣٦ بدأت الحرب الاهلية الأسبانية عندما قام الجيش بقيادة الجنرال فرانشيسكو فرانكو بالانقلاب على حكومة الجبهة الشعبية. وبعد تلقيه التماسأ بالمساعدة من الجنرال فرانكو في يوليو من عام ١٩٣٦ ارسل هتلر بقوات بلساعدة من الجنرال فرانكو في يوليو من عام ١٩٣٦ ارسل هتلر بقوات لاحديدة وفي نفس الوقت، استمر هتلر في مساعيه لإقامة تحالف بين انجلترا وألمانيا. وفي يوليو من عام ١٩٣٦ قدم هتلر لفيبس وعدا بتوقيع بريطانيا لتحالف مع الرايخ تلتزم ألمانيا بمقتضاه بارسال اثنتي عشرة فرقة عسكرية إلى الشرق الأقصى لحماية ممتلكات بريطانيا الاستعمارية من هجوم اليابان، وتم رفض عرض هتلر.



وفى أغسطس من عام ١٩٣٦ وفى استجابة للازمة المتنامية فى الاقتصاد العالمي التي نتجت عن التوترات التي خلفتها فكرة إعادة التسلح، اصدر هتلر مذكرة بعنوان "Four-Year Plan Memorandum" خطة السنوات الاربعة، واصدراوامره إلى هيرمان جورينج بتنفيذ خطة السنوات الاربعة لاعداد الاقتصاد الألماني لدخول الحرب خلال السنوات الاربعة التالية.

وفى أشاء الازمة الاقتصادية التى حدثت فى عام ١٩٣٦ انقسمت الحكومة الألمانية إلى حزبين؛ الحزب الأول (الذى اطلق عليه اسم حزب "السوق الحرة") وتمركز حول المسئول عن البنك المركزى ورئيسه هيلمار شاخت ومراقب التسعير د. كارل فردريش جويردلر؛ وقد شجعا على تخفيض المصروفات الخاصة بالجيش والتحول عن سياسات الاكتفاء الذاتى. اما الحزب الاخر، فقد تمركز حول جورينج ودعا إلى سياسة عكسية. وقد دعم حزب "السوق الحرة" مجموعة من ابرز رجال الأعمال فى ألمانيا، ومن اشهرهم: هيرمان دويشر صاحب شركة "AEG" وروبرت بوش صاحب شركة "Bosch GmbH Robert" وكذلك ألبرت فويجلر.

واستمر هتلر فى تردده فى النصف الأول من عام ١٩٣٦ قبل أن يؤيد الحزب الاكثر تطرفا فى مذكرة "خطة السنوات الاربعة" التى اصدرها فى شهر أغسطس. ويعتقد المؤرخون مثل: ريتشارد أوفيرى أن اهمية المذكرة ـ التى كتبها هتلر بنفسه ـ يمكن قياسها من منطلق أن هتلر الذى كان مصابا بما يشبه فوبيا الكتابة نادرا ما قام بكتابة أى شىء؛ الأمر الذى يدل على أن هتلر قد شعر أن لديه شيئاً مهماً يريد أن يتحدث عنه.



وتنبأت "مذكرة خطة السنوات الاربعة" بصراع وشيك وشامل ومتبصر بين "البلشفية اليهودية" والاشتراكية الوطنية الألمانية؛ الأمر الذى يقتضى بذل جهود شاملة من أجل إعادة التسلح بغض النظر عن التكاليف الاقتصادية.

# وقد كتب هتلر في مذكراته،

منذ اندلاع الثورة الفرنسية، اصبح العالم يتحرك بسرعة مطردة في اتجاه الدخول في صراع جديد؛ وتعتبر البلشفية هي الحل الاكثر تطرفا لوقف هذا الصراع. ويمكن اعتبار أن اساس وهدف البلشفية هو فقط إبادة هذه الطبيقات من الجنس البشرى التي كانت تتزعم العالم واستبدالها بالجالية اليهودية المنتشرة في كل أنحاء العالم. ولن تتمكن اية دولة من الانسحاب أو حتى الابتعاد عن هذا الصراع التاريخي... وليس الهدف من وراء كتابة هذه المذكرة هو التنبؤ بالوقت الذي تتفجر فيه الازمة الناتجة عن هذا الوضع المستعصى في أوروبا. فكل ما اريد أن اقوله في هذه السطور هو أن هذه الازمة قادمة لا محالة وأنه من واجب ألمانيا أن تؤمن الوجود لنفسها بكل وسيلة ممكنة في مواجهة هذه الكارثة، وإن تحمى نفسها منها. ومن منطلق هذا الإلزام، توجد مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بأهم المهام الواجب على شعبنا القيام بها. فانتصار البلشفية على ألمانيا لن يؤدي إلى الخضوع لمعاهدة فرساى فقط، بل إلى الدمار النهائي للشعب الألماني، بل الابادة الشاملة للألمان... وارى أنه من الضروري للرايخستاج أن يقوم بتمرير هذين القانونين: القانون الأول يقضى بتوقيع عقوبة الاعدام في حالة حدوث أي تخريب اقتصادي. اما الثاني، فيجعل الشعب اليهودي بأكمله مسئولا عن أي



ضرر يتسبب فيه افراد من هذا المجتمع من المجرمين يعمل على الحاق الاذى بالاقتصاد الألماني وبالتالي بالشعب الألماني.

بالاضافة إلى ذلك، دعا هتلر ألمانيا إلى الوصول بجيشها إلى مرتبة "الجيش الأول" على مستوى العالم من حيث قدرته الفائقة على القتال وذلك في خلال الاربع سنوات المقبلة. كما ذكر هتلر أن "مدى التطور العسكرى لمواردنا لا يجب أن يكون كبيرا أو أن يتم بخطى متسارعة أكثر من اللازم". ويكون دور الاقتصاد ببساطة هو أن يقوم بتدعيم "توكيد الذات الألمانية ومد مجالها الحيوى".

ثم استطرد هتلر قائلا: بفهم الابعاد الحقيقية للصراع القادم تصبح المخاوف التى عبر عنها اعضاء حزب "السوق الحرة" مثل شاخت وجويدلر بأن المستوى الحالى من الانفاق العسكرى سيؤدى بألمانيا إلى الافلاس فى غير محلها. وكتب هتلر: "مهما كان قدر التوازن الذى يجب على كل امة تحقيقه فى النمط العام لحياتها، فإنه لابد من وجود اضطرابات تحدث فى هذا التوازن فى بعض الاوقات على حساب اشياء اخرى اقل فى اهميتها. فإذا اخفقنا فى جعل الجيش الألمانى الجيش الأول على مستوى العالم باسرع وقت ممكن... ستنتهى ألمانيا!".

"لا تحيا الأمة من أجل الاقتصاد أو قادته أو من أجل النظريات المالية أو الاقتصادية. بل على العكس، يخضع المال والاقتصاد وقادته ونظرياته لخدمة هذا الصراع من أجل توكيد ذات الأمة". علاوة على ذلك، استعان بعض المؤرخون المنتمين للفكر اليميني من امثال هنري اشبى تيرنر وكارل ديتريش براخر بوثائق مثل مذكرة خطة السنوات الاربعة. ولقد ايد هذان المؤرخان فكرة "أولوية السياسة". ويعتقد هؤلاء المؤرخين أن هتلر كان



يولى اهتمامه الاساسى للسياسة (بمعنى أن هتلر كان لا يؤازر الاقتصاد الألمانى بالشكل الكافى، ولكن العكس هو الصحيح). وهذا الرأى معاكس للرأى الذى تبناه بعض المؤرخين الماركسيين عن "أولوية الاقتصاد" (وهى وجهة نظر تقول بأن هتلر كان من اهم "العوامل" المساعدة والمدعمة للاقتصاد الألماني.

وفي أغسطس من عام ١٩٣٩ تم تعيين الدبلوماسي النازي المستقل جواشيم فون ريبنتروب سفيرا لألمانيا لدى محكمة سان جيمس. وقبل مغادرة ريبنتروب البلاد لتولى منصبه الجديد في أكتوبر ١٩٣٦ قال له هتلر: "احرص على أن تشترك بريطانيا في ميثاق مكافحة الشيوعية، فهذا الأمر هو ما اريد تحقيقه أكثر من أى شيء اخر. أنا ارسلت بك إلى هناك لأنك افضل رجالي الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة. فافعل كل ما يمكنك أن تفعله ... ولكن، إذا باءت كافة جهودنا المستقبلية بالفشل، فسنكتفى بذلك. وعندئذ، سأكون على استعداد الحرب. وسأكون في اشد حالات الحزن إذا اضطرتني الظروف للقيام بذلك، ولكن إذا استلزم الأمر ذلك فسأقوم به. ومع ذلك، أعتقد أن هذه الحرب لن تستمر لفترة طويلة، وعند انتهائها سأكون على استعداد لعرض السلام الذي يحفظ الكرامة على الشعب البريطاني في أي وقت، وسيكون هذا السلام مُرضيا للطرفين. وبالرغم من ذلك، سأطلب من بريطانيا أن توقع على اتفاقية مكافحة الشيوعية، وربما أطلب منها أن توقع على اتفاقيات اخرى. ولكن، عليك يا ريبنتروب أن تحسن اللعب طالما انك تحمل الورقة الرابحة في يدك. وأنا مستعد في أى وقت للتوقيع على اتفاقية جوية أيضًا. فافعل كل ما يمكنك القيام به، فسأتابع مجهوداتك بكل شغف".



وقام الكونت جالياتسو تشانو، وزير الخارجية الايطالي في عهد الديكتاتور الفاشي بنيتو موسوليني بإعلان عقد حلف من دول المحور بين ألمانيا وايطاليا في الخامس والعشرين من أكتوبر في ١٩٣٦. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر في نفس العام، عقدت ألمانيا اتفاقية مكافحة الشيوعية ووقعتها مع اليابان. وفي أثناء توقيع اتفاقية مكافحة الشيوعية، تم دعوة كل من بريطانيا والصين وإيطاليا وبولندا للانضمام إلى الاتفاقية، ولكن كانت الاستجابة من قبل إيطاليا فقط التي وقعت الاتفاقية في نوفمبر من عام ١٩٣٧. ولتعزيز العلاقات مع اليابان، التقي هتلر في عام ١٩٣٧ في مدينة Nuremberg مع الامير تشي تشي بو؛ شقيق الإمبراطور هيروهيتو. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللقاء لم يسفر عن الكثير من النتائج. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هتلر قد رفض طلب اليابان بوقف شحنات الاسلحة الألمانية إلى الصين أو سحب الضباط الألمان الذين يساندون الصين في الحرب اليابانية الصينية الثانية. ولقد عارضت القوات المسلحة ووزارة الخارجية الألمانية أن انهاء الوضع غير الرسمى للتحالف بين ألمانيا والصين والقائم منذ العقد الثاني من القرن العشرين معارضة شديدة وضغطتا على هتلر ليتجنب الاساءة إلى الشعب الصيني. وقامت وزارة الخارجية وكذلك القوات المسلحة بلفت انتباه هتلر إلى أنه عند وضع مشكلات العملة الاجنبية التي تهدد اعاقة عملية إعادة التسلح الألمانية في الاعتبار بالإضافة إلى حقيقة أن الاتفاقيات الاقتصادية العديدة المبرمة بين ألمانيا والصين والتي تمد ألمانيا بالمواد الخام وتعفيها من صرف المزيد من العملات الاجنبية التي لا تقدر بثمن سيتضح أنه من الحماقة السعى للدخول في حلف مع اليابان يؤدي حتما إلى انهاء الحلف الصيني الألماني.



وبحلول النصف الاخير من عام ١٩٣٧ كان هتلر قد تخلى عن حلمه فى عقد حلف بين ألمانيا وانجلترا. وألقى باللوم فى ذلك على القيادة البريطانية "غير الكفء" التى رفضت عروض هتلر الرامية إلى عقد حلف.

وفى حديث له مع المفوض الاعلى لعصبة الامم فى مدينة Danzig التى تتمتع بالحكم الذاتى؛ وهو الدبلوماسى كارل جاكوب بوركهاردت فى سبتمبر من ١٩٣٧ احتج هتلر على ما اعتبره تدخلا بريطانيا فى منطقة "النفوذ الألمانى" فى أوروبا. وعلى الرغم من ذلك، فإن هتلر قد اوضح رأيه فى بريطانيا كحليف مثالى على الرغم من أن أنانيته المفرطة تعمل على عرقلة الخطط الألمانية.

ولقد عانى هتلر بشدة من آلام فى المعدة ومن الأكزيما فى الفترة ما بين عامى ١٩٣٦ و١٩٣٧ الامر الذى أدى به إلى أن يصرح للمسئول عن الدعاية الخاصة بالحزب النازى فى أكتوبر من عام ١٩٣٧ بأنه بسبب وفاة والديه فى سن مبكرة، فإنه على الارجح سيحدث له مثل ما حدث لهم: أى أنه سيعيش لفترة قصيرة قد لا تكفيه للفوز بالمجال الحيوى اللازم الذى تحتاجه ألمانيا.

وفى الفترة نفسها، ذكر دكتور جوبلز فى مذكراته اليومية أن هتلر الآن يرغب فى رؤية "الرايخ الألمانى العظيم" الذى تصوره فى حياته، بدلا من أن يترك مهمة تحقيق هذا الحلم لمن يخلفه من حكام.

وفى الخامس من نوفمبر فى عام ١٩٣٧ عقد هتلر اجتماعا سريا فى مستشارية الرايخ مع وزيرى الخارجية والحرب بالإضافة إلى ثلاثة من قادة القوات المسلحة الرئيسيين. وتم تسجيل الاجتماع فى مذكرة عرفت



باسم .Memorandum Hossbach وقد صرح هتلر بنواياه فى الحصول على المزيد من "المجال الحيوى" من أجل الشعب الألمانى. كما اصدر اوامره لهم بوضع خطط للحرب فى الشرق فى موعد لا يتجاوز عام ١٩٤٣ من أجل الحصول على المجال الحيوى المطلوب. وصرح أنه يمكن اعتبار دقائق هذ المؤتمر بمثابة "وصية سياسية" فى حالة وفاته.

وتشير المذكرة إلى أن هتلر كان يعتقد أنه فى ظل الحالة التى وصل اليها الاقتصاد الألمانى سيكون الحل الوحيد لوقف التداعى الشديد فى مستوى المعيشة هو انتهاج سياسة العدوان فى المستقبل القريب عن طريق الاستيلاء على النمسا وتشيكوسلوفاكيا.

وفضلا عن ذلك، صرح هتلر أن سباق التسلح يعنى وجوب التحرك قبل أن تتصدر بريطانيا وفرنسا السباق بشكل دائم. أما التغيير اللافت للنظر في Hossbach Memoفكان تغير موقف هتلر تجاه بريطانيا.

فبعد أن كان يراها الحليف المستقبلى لألمانيا فى كتابه Zweites Buch الذى كتبه فى عام ١٩٢٨ الصبحت عدوا يثير فى نفسه الكراهية فى المذكرة التى كتبها فى عام ١٩٣٧.

ولقد وصف المؤرخ كلاوس هيلدبراند المذكرة على أنها بداية "مسار متناقض" تجاه بريطانيا بينما يعتقد المؤرخ أندريس هيلجروبر أن هتلر كان يعمل على التوسع حتى وإن كان "بدون بريطانيا" ومن الافضل أن يكون "معها"، ولكن إن استلزم الأمر قد يكون "ضدها".

وادت نوایا هتلر التی اتضحت فی المذکرة إلی اعتراضات قویة من جانب وزیر الخارجیة ـ البارون کونستنتین فون نیورات ـ ووزیر الحرب المشیر ـ فیرنر فون بلومبرج ـ والقائد العام للجیش ـ فیرنر فون فریتش ـ



لأن حدوث أى عدوان ألمانى فى أوروبا الشرقية سيؤدى إلى اندلاع حرب مع فرنسا بسبب وجود نظام التحالف الفرنسى فى أوروبا الشرقية؛ والذى يطلق عليه .Sanitaire Cordon وفى حالة نشوب الحرب بين فرنسا وألمانيا، سيكون تدخل بريطانيا امرا مؤكدا حتى لا تضيع منها فرصة الحاق الهزيمة بفرنسا.

وكان من المقرر أن يكون الاعتداء على كل من النمسا وتشيكوسلوفاكيا بداية لسلسلة من الحروب الاقليمية فى أوروبا الشرقية تؤمن وجود ألمانيا فى أوروبا قبل الحسم الاخير للصراع مع بريطانيا وفرنسا.

ونصحه كل من فريتش وبلومبرج ونيورات أن ما يفعله سيجلب استراتسجية تحمل العديد من المخاطر على اقصى الحدود وتهدد بنشوب حروب اقليمية فى أوروبا الشرقية؛ الأمر الذى سيؤدى إلى الارجح إلى دخول ألمانيا فى حرب شاملة قبل أن تكون مستعدة لمواجهة ذلك. وقدموا نصيحتهم لهتلر بأن ينتظر حتى يتيح المزيد من الوقت لألمانيا لتتمكن من إعادة تسليح نفسها. ولم يكن لأى من نيورات أو بلومبرج أو فريتش اعتراضات اخلاقية على سياسة العدوان الألمانية، ولكن تركزت معارضتهم على مسألة تحديد التوقيت المناسب للقيام بذلك.

وقام هتلر فى اواخر شهر نوفمبر لعام ١٩٣٧ باستقبال حامل الخاتم الملكى البريطانى ـ اللورد هاليفاكس ـ الذى كان يزور ألمانيا ظاهريا كجزء من رحلة صيد يقوم بها . وعند بحث موضوع التغييرات الخاصة بحدود ألمانيا، قال هاليفاكس لهتلر: "تتعلق جميع القضايا الأخرى بالتغيرات المحتملة فى النظام الأوروبى والمتوقع أن تحدث بمرور الوقت. ومن بين هذه الموضوعات ما يتعلق بكل من Danzig والنمسا وتشيكوسلوفاكيا.



وترغب انجلترا فى حدوث هذه التغيرات فى اطار نوع من التطور السلمى مع تجنب الوسائل التى من شأنها احداث اضطرابات بعيدة "الأثر".

ولقد اوضح هاليفاكس فى تصريحاته لهتلر أنه بالرغم من عدم تمكنه من ادراك مدى تقدير هتلر للمعنى الذى يحمله كلامه فإن أى تغييرات تحدث فى المنطقة يجب أن يتم انجازها بصورة سلمية. كما اوضح هاليفاكس أنه بالرغم من عدم تقيد بريطانيا بالتزامات امنية فى أوروبا الشرقية باستثناء ميثاق عصبة الأمم، فإن بريطانيا لن تسمح بوجود أى تغيرات اقليمية عن طريق الحروب.

ويبدو أن هتلر قد اساء فهم ملاحظات هاليفاكس واعتقد أن كلامه يؤكد على اعتقاده بأن بريطانيا ستلتزم الحياد بينما يواصل هو استراتيجيته المتعلقة بالحروب المحدودة في أوروبا الشرقية.

وكان أكثر ما يزعج هتلر هو تلك الانتقادات الموجهة لنواياه التى صرح بها فى Memorandum, Hossbach تلك الانتقادات التى عبر عنها كل من نيورات وبلومبرج وفريتش. وفى بداية عام ١٩٣٨ اكد هتلر احكام قبضته على الجهاز العسكرى وجهاز السياسة الخارجية من خلال ما قام به أثناء ازمة بلومبرج وفريتش والغاء وزارة الحرب واستبدالها بالقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية واستبعاد نيورات من الخدمة كوزير للخارجية في الرابع من فبراير لعام ١٩٣٦ وتوليه بنفسه لمنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة الألمانية.

وعلق المؤرخ الاقتصادى البريطانى ريتشارد أوفرى على ذلك قائلاً أن تأسيس القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية (OKW) في فبراير من عام ١٩٣٦ كان بمثابة دليل واضح على نوايا هتلر؛ حيث أن هيئات



القيادات العليا - مثل القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية - يتم تأسيسها عادة في اوقات الحرب لا السلم.

ويشير التاريخ الرسمى لألمانيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية إلى أن هتلر بدءاً من عام ١٩٣٨ لم يكن ينتهج سياسة خارجية يمكن أن تؤدى إلى زيادة فرص نشوب الحرب، بل سياسة تهدف إلى اشعال الحرب بالفعل.

# كل شيء عن الهولوكست

تعتبر الصحة العنصرية (شكل من اشكال العنصرية العلمية) واحدة من الركائز التى اسس عليها هتلر سياساته الاجتماعية، ويستند هذا المفهوم على افكار آرثر دى جوبينو - وهو احد نبلاء فرنسا - وعلى علم تحسين النسل؛ وهو علم زائف يتبنى فكرة النقاء العرقى، وعلى الداروينية الاجتماعية؛ وهى الأيديولوجية التى تتبنى فكرة أن الارتقاء البشرى يحدث نتيجة للتنافس بين الافراد والجماعات والامم. وعند تطبيق هذه الافكار على البشر، تم تفسير مبدأ "البقاء للاصلح" على أنه يعدف إلى النقاء العرقى وابادة كل "من ليس جديرا بالحياة".

وكان أول ضحايا هذه السياسة هم الاطفال من ذوى الإعاقات البدنية أو العقلية. وكانت عمليات قتلهم تتم فى اطار برنامج اطلق عليه اسم T4 Action).

وبعد اعتراض الشعب الصاخب على هذا البرنامج، تظاهر هتلر بايقاف العمل به، ولكن في حقيقة الأمر استمر القتل.

فضلاً عن ذلك، وفى الفترة ما بين عامى ١٩٣٩ و١٩٤٥ قامت وحدات النخبة النازية بمساعدة بعض الحكومات المتواطئة من العدو ومجندين من الدول المحتلة، بعمليات قتل منظمة اودت بحياة عدد يتراوح بين احد



عشر مليونًا واربعة عشر مليونًا شخص تقريبا، واشتمل هذا العدد على حوالى ستة مليون يهودى.

فى معسكرات الاعتقال وفى (ghetto) الجيتو؛ الاحياء التى يسكن فيها الفقراء من اليهود) وفى عمليات القتل الجماعى. كذلك، كانت عمليات القتل تتم بشكل اقل تنظيما فى اماكن اخرى. فبالإضافة إلى الافراد الذين كان يتم التخلص منهم بالتسميم بالغاز، لاقى كثيرون حتفهم نتيجة للتجويع والاصابة بالامراض أثناء العمل بنظام السخرة (أحيانا كانوا يعملون لصالح الشركات الألمانية الخاصة).

وفضلا عن قتل اليهود، تعرض اخرون للقتل امثال بعض البولنديين من غير اليهود (بلغ عددهم أكثر من ثلاثة مليون فرد) والشيوعيين أو الخصوم السياسيين واعضاء جماعات المقاومة والمثليين جنسيا والافراد المنتمين للقبائل التي تحمل اسم روما (وهي مجموعة فرعية من الغجر تستوطن أوروبا الوسطى والشرقية) والمعاقين بدنيا والمتخلفين عقليا واسرى الحرب السوفيت (ربما بلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص) والمنتمين للطائفة المسيحية التي اطلق عليها اسم شهود يهوه والمؤمنين بفكرة البعث الثاني للسيد المسيح والوثنيين الجدد واعضاء النقابات العمالية والمرضى النفسيين. وكان مجمع معسكرات الابادة الذي يطلق عليه الجماعي في ذلك العهد. ولم يقم هتلر ابدا بزيارة معسكرات الاعتقال، كما لم الجماعي في ذلك العهد. ولم يقم هتلر ابدا بزيارة معسكرات الاعتقال، كما لم يتحدث ابدا علنا عن عمليات القتل التي تتم فيها بعبارات صريحة.

وكان التخطيط للهولوكست (der judischen Endlösung the Frage) الحل الاخير للمشكلة اليهودية) قد تم بمعرفة القادة النازيين، ولعب الدور الرئيسي فيه هاينريش هيلمر.



وبينما لم يظهر أى امر محدد من هتلر بموافقته على القتل الجماعى الذى يتم، توجد بعض الوثائق التى تظهر موافقته على العمل الذى تقوم به Einsatzgruppen وهى جماعات القتل التى تبعت الجيش الألمانى إلى بولندا وروسيا بالإضافة إلى أن هتلر كان يبلغ بدقة بنشاطات تلك الجماعات. وتشير الدلائل أيضاً إلى أنه فى خريف عام ١٩٤١ اتفق هيلمر وهتلر على القيام بعمليات ابادة جماعية عن طريق تسمم الغاز. وفى أثناء التحقيقات التى باشرها ضباط المخابرات (ضابط المخابرات) السوفيتية والتى تم كشف النقاب عنها بعد مرور ما يقرب من خمسين عاما، ذكر خادم هتلر ـ هاينز لينج ـ ومعاونه العسكرى ـ اوتو جونش ـ أن هتلر "درس بعناية مخطط غرف الغاز". كذلك، شهدت سكرتيرته الخاصة ـ تراودل يونج ـ أن هتلر كان يعرف كل ما يحدث فى معسكرات الموت.

وفى سبيل تحقيق التعاون فى تنفيذ هذا "الحل الاخير"، تم عقد مؤتمر Eichmann AdolfWannsee بالقرب من برلين فى العشرين من يناير فى عام ١٩٤٢. وحضر المؤتمر خمسة عشر من كبار المسئولين. وكان يرأس المؤتمر راينارد هيدريش وأدولف أيشمان. وتعتبر سجلات هذا الاجتماع هى اوضح الادلة المتاحة على التخطيط للهولوكست. وفى الشانى والعشرين من فبراير، نقل عن هتلر قوله لرفاقه "سنستعيد عافيتنا فقط بإبادة اليهود".





هتلر وأحداث الحرب العالمية الثانية .

# التحالف مع اليابان

فى فبراير من عام ١٩٣٨ أنهى هتلر أخيراً الازمة التى اصابت السياسة الألمانية فيما يتعلق بالشرق الاقصى؛ والتى تتعلق بالاختيار بين الاستمرار فى التحالف الصينى الألمانى غير الرسمى والقائم مع الصين منذ العقد الثانى من القرن العشرين أو الدخول فى تحالف جديد مع اليابان. وفضل الجيش تماما فى هذا الوقت استمرار ألمانيا فى تحالفها مع الصين. وكان كل من وزير الخارجية - كونستنتين فون نيورات - ووزير الحرب - فيرنر فون بلومبرج - الذين كان يطلق عليهما اسم "اللوبى الصينى" يؤيدان الصين، وحاولا توجيه السياسة الخارجية لألمانيا بعيدا عن الدخول فى أى حروب فى أوروبا. ولكن، قام هتلر بصرف الوزيرين من الخدمة فى بدايات عام ١٩٣٨.

وبناء على نصيحة وزير الخارجية الجديد الذى عينه هتلر ـ جواشيم فون ريبنتروب ـ المؤيد لليابان بقوة، اختار هتلر انهاء التحالف مع الصين في سبيل الفوز بتحالف مع اليابان الاكثر قوة وتحضرا. وفي احدى خطبــه أمــام الرايخــسـتــاج، تحــدث هتلر عن اعــتـراف ألمانيــا بولاية في منشوريا احتلتها اليابان واصبح لها



السيادة الاسمية عليها. وتخلى عن المطامع الألمانية في مستعمراتها السابقة في المحيط الهادي. وامر هتلر بوقف ارسال شعنات الاسلعة إلى الصين إلى جانب استدعاء جميع الضباط الألمان المنضمين للجيش الصيني. وانتقاما من ألمانيا لانهاء دعمها للصين في حربها ضد اليابان، قام القائد العام الصيني - شيانج كاي ذشك - بالغاء الاتفاقيات الاقتصادية بين الصين وألمانيا.

وكان نتيجة ذلك أن حرمت ألمانيا من المواد الخام، مثل عنصر التنجستين الفلزى الذى كانت تزودها به الصين فى السابق. وادى انهاء التحالف الصينى الألمانى إلى زيادة مشكلات ألمانيا المتعلقة باعادة التسلح؛ حيث أن ألمانيا اصبحت الآن مضطرة إلى اللجوء إلى احتياطى العملة الاجنبية المحدود لشراء المواد الخام من السوق المفتوحة.

## النمسا وتشيكوسلوفاكيا

فى مارس من عام ١٩٣٨ مارس هتلر ضغوطا على النمسا لضمها إلى ألمانيا (واطلق على عملية الاندماج مع النمسا اسم The Anschluss) وبالفعل فى الرابع عشر من مارس من العام نفسه، دخل هتلر فيينا منتصرا. وبعد ذلك، اكد هتلر على الازمة الموجودة حول مناطق Studentland التأبيعة لتشيكوسلوفاكيا والتي يتحدث سكانها اللغة الألمانية.

والتقى السفير البريطانى ـ سير نيفيل هندرسون ـ بهتلر فى الثالث من مارس فى عام ١٩٣٨ نائبا عن حكومته ليتقدم باقتراح لإقامة اتحاد دولى يهدف إلى السيطرة على معظم القارة الأفريقية (على أن يكون لألمانيا دورا قياديا فى هذا الامر) فى مقابل الحصول على وعد من ألمانيا بعدم اللجوء إلى الحرب لتغيير الحدود.



الا أن هتلر رفض عرض بريطانيا؛ حيث أنه كان مهتما بتوسيع المجال الحيوى في أوروبا الشرقية أكثر من اهتمامه بالدخول في اتحادات دولية. وبرر هتلر هذا الرفض برغبته في عودة المستعمرات الألمانية في أفريقيا إلى حكم الرايخ، لا أن يدخل في اتحاد دولي يحكم أفريقيا الوسطى. فضلا عن ذلك، اعتبر هتلر أنه من الاهانة البالغة من قبل بريطانيا أن تملى شروطا على ألمانيا تتعلق بكيفية ادارة شئونها في أوروبا في مقابل الحصول على منطقة في أفريقيا.

وأنهى هتلر حديثه مع هندرسون قائلا أنه على استعداد للانتظار عشرين عاما قادمة لاستعادة المستعمرات الألمانية في أفريقيا على أن يقبل شروط بريطانيا الخاصة لتجنب الحرب.

علاوة على ذلك، عقد هتلر يومى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مارس عام ١٩٣٨ سلسلة من الاجتماعات السرية في برلين مع كونراد هنلاين، قائد حزب الجبهة الداخلية Heimfront Sudeten وهو اكبر الأحزاب العرقية الألمانية في Sudetenlandوفي أثناء هذه الاجتماعات، تم الاتفاق على أن يقدم هنلاين ذريعة تغزو بها ألمانيا تشيكوسلوفاكيا وهي مطالبة الألمان في منطقة Sudeten حكومة براج بحقهم في الحصول على الحكم الذاتي؛ وهو مطلب من غير المحتمل أن تقره الحكومة هناك. وفي إبريل من عام ١٩٣٨ اخبر هلاين وزير خارجية المجر أنه "مهما كانت عروض الحكومة التشيكية سخية، فإنه سيستمر في زيادة المطالب... لإفساد أية وسيلة للتفاهم لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتدمير تشيكوسلوفاكيا سريعا".

وبشكل غير معلن، لم تكن قضية منطقة Sudeten ذات اهمية كبيرة بالنسبة لهتلر، بل إن نواياه الحقيقية كانت استغلال هذه القضية كوسيلة



يبرر بها داخل البلاد وخارجها شن الحرب على تشيكوسلوفاكيا وتدميرها بدافع حق اهل هذه المنطقة في تقرير مصيرهم ورفض حكومة براج تلبية مطالب هنلاين.

وخطط هتلر لضرورة وجود تعزيزات عسكرية ضخمة على الحدود التشيكية، ولشن هجمات دعائية ضارية تتحدث عن الاضطهاد الذي يلقاه الألمان في هذه المنطقة. واخيرا، لإلقاء الضوء على مجموعة من الحوادث بين نشطاء الجبهة الداخلية والسلطات التشيكية بغرض تبرير الغزو الذي سيجتاح تشيكوسلوفاكيا سريعا في حملة تستغرق أياما قلائل قبل أن تتمكن القوى الأخرى من التدخل.

وبما أن هتلر كان يرغب فى جنى اكبر قدر من الثمار واكمال ما اطلق عليه اسم "الحائط الغربى" لحماية منطقة Rhineland فقد اختار أن يتم الغزو فى آخر سبتمبر أو فى بدايات شهر اكتوبر من عام ١٩٣٨.

اما فى ابريل من عام ١٩٣٨ فقد امر هتلر القيادة العليا للقوات المسلحة بالتحضير لخطة للاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا والتى اطلق عليها اسم (Grün Fal)الخطة الاستراتيجية التى وضعها هتلر للاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا).

وكانت ازمة مايو التى استمرت فى الفترة ما بين التاسع عشر والثانى والعشرين من مايو فى عام ١٩٣٨ من العوامل التى ادت إلى زيادة التوتر فى أوروبا. وكانت ازمة مايو التى حدثت فى عام ١٩٣٨ عبارة عن انذار كاذب اطلقته الشائعات المنذرة بتعرض تشيكوسلوفاكيا للغزو فى نهاية الاسبوع الذى ستجرى فيه الانتخابات المحلية فى البلاد وكذلك التقارير الخاطئة التى تحدثت عن تحركات خطيرة للجيوش الألمانية على طول



الحدود التشيكية قبل اجراء الانتخابات مباشرة. ومن العوامل الأخرى التى اكدت على ذلك قتل الشرطة التشيكية لاثنين من الألمان العرقيين وتلميحات ريبنتروب التى تحمل معنى العنف لهندرسون عندما سأله الاخير عن مدى صحة الأخبار القائلة بوقوع غزو فى نهاية الاسبوع. وقد أدى هذا الأمر إلى قيام تشيكوسلوفاكيا بالتعبئة الجزئية واطلاق لندن تحذيرات صارمة من الغزو الألماني لتشيكوسلوفاكيا فى نهاية الاسبوع، وذلك قبل أن تدرك عدم صحة هذه الشائعات وأنه لا وجود لأى غزو ألماني فى نهاية هذا الاسبوع.

وعلى الرغم من عدم التخطيط لأى غزو فى مايو من عام ١٩٣٨ فإن البعض فى لندن كانوا يعتقدون بأن برلين تفكر فى هذا الأمر حتما مما أدى إلى صدور إنذارين فى يومى الحادى والعشرين والثانى والعشرين من شهر مارس مفادهما أن المملكة المتحدة على استعداد للدخول فى حرب إلى جانب ألمانيا فى حالة دخول فرنسا فى حالة حرب ضد ألمانيا.

ومن جانبه، استخدم هتلر كلمات احد معاونيه من الضباط وعبر عن شعوره "بالغضب" العارم بسبب اضطراره للتراجع بعد عملية التعبئة التى قامت بها تشيكوسلوفاكيا وبعد تحذيرات كل من لندن وباريس على الرغم من أنه لم يخطط للغزو في نهاية هذا الاسبوع.

وبالرغم من أن مسودة خطة الغزو كانت قد وضعت بالفعل فى إبريل من عام ١٩٣٨ لغزو تشيكوسلوفاكيا فى المستقبل القريب، فإن ازمة مايو وفكرة الهزيمة الدبلوماسية قد زادتا من قناعة هتلر بصحة المسار الذى اختاره. ويبدو أن ازمة مايو قد اقنعت هتلر بصعوبة التوسع "دون مساندة بريطانيا"، وإن التوسع "ضد بريطانيا" كان النهج الوحيد القابل للتطبيق فى ذلك الوقت.



ومن النتائج المباشرة التى ترتبت على ازمة مايو أن هتار قد اصدر اوامره باسراع الخطى فى صناعة البناء البحرية بصورة تفوق المنصوص عليه فى المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا. وجاء لاول مرة فى المذكرة المعروفة باسم "Memorandum Heye" ـ والتى صدرت بناء على اوامر من هتلر ـ أن الاسطول الملكى البريطاني هو العدو الرئيسي للقوات البحرية الألمانية.

فـضــلا عن ذلك، أعلن هتلر فى المؤتمر الذى اقــيم فى الثــامن والعـشــرين من مــايو فى عــام ١٩٣٨ أن قــراره الخــاص "بسـحق تشـيكوسلوفاكيا" بحلول الأول من اكتوبر من نفس العام "غيـر قابل للتغيير". وكان تبريره لهذا الأمر هو أن هذه الطريقة هى التى سيؤمن بها الجناح الشرقى فى الجيش "حـتى يتمكن من الزحف نحـو الغـرب فى انجلترا وفرنسا".

وفى المؤتمر نفسه، اعرب هتلر عن اعتقاده الراسخ فى أن بريطانيا لن تخاطر بشن حرب إلا بعد الانتهاء من عملية إعادة التسلح التى يعتقد هتلر أنها ستتم بين عامى ١٩٤١ و , ١٩٤٢ كما ينبغى على ألمانيا أن تتخلص من فرنسا وحلفائها فى أوروبا فى الفترة ما بين الاعوام ١٩٣٨ و ١٩٤١ وهى الفترة التى ستكون فيها عملية إعادة التسلح الألمانية لا تزال قيد التنفيذ. وادى اصرار هتلر الشديد على تنفيذ خطة فى عام ١٩٣٨ إلى إثارة أزمة خطيرة داخل الهيكل القيادى فى ألمانيا.

فقد احتج رئيس اركان الحرب ـ الجنرال لودفيج بيك ـ فى سلسلة مطولة من المذكرات قام بتقديمها على أن خطة Fall Grün التى سنتسبب فى اشعال حرب عالمية تخسرها ألمانيا. كما حث هتلر على التخلى عن



فكرة الحرب التي يخطط لها. اما هتلر فقد رأى أن اراء بيك المضادة للحرب ما هي إلا "Kindische Kräfteberechnugen" ("حسابات طفولية").

وبداية من شهر أغسطس فى عام ١٩٣٨ وصلت اخبار إلى لندن تفيد بان ألمانيا بدأت فى تحريك جنود الاحتياط. كما تسربت بعض الاخبار من قبل عناصر تعارض الحرب فى الجيش الألمانى بان الحرب ستشتعل فى وقت ما فى شهر سبتمبر.

وفى النهاية، ونتيجة لضغوط دبلوماسية شديدة من فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص، كشف الرئيس التشيكى - إدفارد بينيس - يوم الخامس من سبتمبر فى عام ١٩٣٨ عما اطلق عليه Fourth Plan الخطة الرابعة لاعادة التنظيم الدستورى لدولته والذى يلبى فيها معظم مطالب الألمان فى Sudeten الألمان فى القاه فى منطقة لاعادة التشيكى بأنه سيبطل كل الذرائع حتى لا يعطى الألمان الفرصة لغزو دولته.

وسرعان ما جاءت استجابة حزب الجبهة الداخلية بزعامة هنلاين لهذا لعرض "الخطة الرابعة" بإثارة سلسلة من الاشتباكات العنيفة مع الشرطة التشيكية والتى وصلت إلى ذروتها فى منتصف سبتمبر مما أدى إلى اعلان الاحكام العرفية فى مناطق معينة فى Sudeten وكرد فعل لهذا الموقف الحرج، فكر رئيس الوزراء البريطانى ـ نيفيل تشامبرلين ـ فى اللجوء للخطة التى تم اطلاق اسم Z Plan كاليها، والتى تقضى بسفره إلى ألمانيا والالتقاء بهتلر للتوصل إلى اتفاقية تعمل على انهاء الازمة. وفى الثالث عشر من سبتمبر فى عام ۱۹۳۸ تقدم تشامبرلين بعرض للسفر



إلى ألمانيا لبحث حل لهذه الازمة. وهكذا، قرر رئيس الوزراء تنفيذ Plan لم المعارضة الألمانية والتي Z ردا على المعلومات الخاطئة التي اصدرتها المعارضة الألمانية والتي تنذر بأن الغزو الألماني من المتوقع حدوثه في أي وقت بعد يوم الثامن عشر من سبتمبر من العام نفسه.

وبالرغم من عدم رضا هتلر عن عرض تشامبرلين، فإنه قد وافق على مقابلة رئيس الوزراء لأن رفضه لهذا العرض سيكذب مزاعمه التى دأب على تكرارها عن كونه رجل سلام لا يدفعه إلى الحرب سوى عناد الرئيس التشيكي بينيس.

وفى أثناء القسمة التى عقدت فى منطقة Berchtesgaden وعد تشامبرلين بالضغط على بينيس ليوافق على مطالب هتار المعلنة بخصوص تحويل تبعية منطقة Sudetenland إلى ألمانيا فى مقابل الوعد الذى ابرمه هتلر على مضض بتأجيل اتخاذ أى رد فعل عسكرى حتى يتيح الفرصة أمام تشامبرلين ليفى بوعده. وما كان هتلر ليوافق على هذا التأجيل إلا لتأكده من فشل تشامبرلين فى الحصول على موافقة حكومة براج بتحويل تبعية . Sudetenland ولذلك، اصابه احباط شديد عندما نجحت الضغوط البريطانية والفرنسية فى مساعيها وجعلت حكومة براج تجيبه إلى طلبه.

ولقد زاد من صعوبة المحادثات التى تمت فى سبتمبر من عام ١٩٣٨ بين هتلر وتشامبرلين اختلاف المفاهيم المتأصلة لدى كل منهما فيما يتعلق بالشكل الذى يجب أن تتخذه الخريطة الأوروبية. فقد كان هتلر يهدف إلى التذرع بمشكلة Sudetenlandلاشعال الحرب، بينما كان تشامبرلين يناضل فى سبيل ايجاد حل سلمى للمشكلة.



عندما عاد تشامبرلين إلى ألمانيا فى الثانى والعشرين من سبتمبر من العام نفسه لعرض خطة السلام المتمثلة فى نقل تبعية Sudetenland إلى ألمانيا فى قمة يتم عقدها مع هتلر بمنطقة Godesberg Bad فوجئ الوفد البريطانى المفوض للتفاوض برفض هتلر تنفيذ الشروط التى وضعها بنفسه فى .Berchtesgaden

وفى سبيل القضاء على جهود السلام المبدولة من قبل تشامبرلين إلى الأبد، طالب هتلر تشيكوسلوفاكيا بالتخلى تماما عن Sudetenland فى موعد اقصاه الثامن والعشرين من سبتمبر فى عام ١٩٣٨ ودون اجراء مفاوضات بين براج وبرلين ودون تفويض دولى لمراقبة عملية نقل التبعية. إلى جانب ذلك، طالب هتلر بعدم اجراء أى استفتاءات عامة فى المناطق التى سيتم نقل تبعيتها إلى ألمانيا قبل الانتهاء من هذه العملية. واضاف هتلر أن ألمانيا لن تتخلى عن خيار الحرب إلا بعد أن تتوصل تشيكوسلوفاكيا إلى حلول لادعاءات بولندا والمجر ضدها.

ولقد ظهر مدى تباين الاراء بين كل من هتلر وتشامبرلين جليا عندما تعرف الاخير على مطالب الأول الجديدة واحتج على لهجة الانذار التى السمت بها هذه المطالب مما دفع هتلر إلى أن يرد بحجة معاكسة مفادها أنه نظرا لأن الوثيقة المدون بها مطالبه معنونة باسم "مذكرة"، فهذا يعنى أنها ليست إنذاراً.

وفى الخامس والعشرين من سبتمبر في عام ١٩٣٨ قامت بريطانيا برفض انذار Godesberg Bad وبدأت في الاستعداد للحرب.

وللتأكيد على هذه النقطة، زار سير هوريس ويلسون - المستشار الصناعى الأول في الحكومة البريطانية - والمساعد المقرب لتشامبرلين



هتلر كرسول ليخبره أنه فى حالة هجوم ألمانيا على تشيكوسلوفاكيا، فإن فرنسا ستنفذ التزاماتها الخاصة بالتحالف بين تشيكوسلوفاكيا وفرنسا والتى تم إبرامها فى عام ١٩٢٤. ومن ثم "ستجد انجلترا نفسها ملزمة بعرض المساعدة على فرنسا".

وخلال يومى ٢٧ و٢٨ من سبتمبر واصرارا منه على شن الهجوم المقرر في الأول من اكتوبر ١٩٣٨ اعاد هتلر التفكير فيما انتوى أن يقوم به ووافق على اقتراح قدمه موسوليني وتوسط لقبوله والخاص بعقد مؤتمر في ميونخ يحضره كل من تشامبرلين وموسوليني ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد دالاييه لبحث الوضع في تشيكوسلوفاكيا.

اما الاسباب التى دعت هتلر إلى تغيير موقفه، فليست واضحة. ولكن يبدو أن هذه الاسباب تكمن فى اتحاد التحذيرات البريطانية والفرنسية على نفس الفكرة خاصة بعد تحرك الاسطول البريطانى بالفعل مما جعل هتلر يرى أخيراً النتائج التى ستؤول اليها خطة . Fall Grün كذلك ظهوره بمظهر المعتدى نتيجة لطبيعة التصريحات التى يمكن أن تكون ذريعة لنشوب الحرب والتى أعلنها عن التوقيت الذى يطالب فيه بتحويل تبعية للدخول فى حرب عالمية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. ايضا، كانت هناك تلك التحذيرات التى تلقاها من بعض الدول التى كان ينظر اليها على أنها دول حليفة له وتتضمن إيطاليا واليابان وبولندا والمجر والتى جاء فيها أنها لن تحارب بالنيابة عن ألمانيا. اخيرا، كانت هناك الشارات تامة الوضوح إلى أن غالبية الشعب الألمانى غير راض عن فكرة الحرب بشكل عام.



بالاضافة إلى ذلك، كانت ألمانيا تعانى من نقص الإمدادات الكافية من الزيت وغيره من المواد الخام الاساسية (لأن المصانع التى كان من المقرر أن تنتج النفط الصناعى لاستخدامه فى المجهود الحربى الألمانى كانت لم تعمل بعد)، وكان الاعتماد لدرجة كبيرة على الواردات من الخارج.

كما أعلنت القوات البحرية الألمانية أنه في حالة الدخول في حرب مع بريطانيا فإنهالن تستطيع اختراق الحصار البريطاني. ولأن ألمانيا لم يكن لديها تقريبا أي مخزون احتياطي من الزيت، فإن هذا السبب يكفي وحده لخسارتها الحرب. كما اخبرت وزارة الاقتصاد هتلر أن ألمانيا لا تمتلك سوى ٢,٢ طن من الزيت في الوقت الحالي وإن الدخول في حرب ضد بريطانيا وفرنسا يستلزم ما لا يقل عن ٢,٧ مليون طن من الزيت. ومنذ الثامن عشر من سبتمبر في عام ١٩٣٨ رفضت بريطانيا امداد ألمانيا بالمعادن، وفي الرابع والعشرين من سبتمبر منعت قيادة البحرية الملكية البريطانية السفن البريطانية من الابحار إلى ألمانيا. وقامت بريطانيا باحتجاز ناقلة البترول peliamon التي تحمل ٨٦٠٠ طن من البترول إلى مدينة هامبورج بألمانيا مما أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية اقتصادية مباشرة على ألمانيا.

ومع الاخذ فى الاعتبار أن ألمانيا كانت تعتمد على استيراد الزيت (حيث أن ٨٠٪ من الزيت فى ألمانيا خلال فترة الثلاثينات من القرن العشرين كان يأتى اليها من قارات العالم الجديد) بالإضافة إلى أن احتمالية دخول ألمانيا فى حرب مع بريطانيا كانت ستضعها فى حصار يقطع عنها إمدادات الزيت التى تحتاجها، يرى المؤرخون أن قرار هتلر بايجاد حل سلمى والغاء خطة Fall Grün يرجع إلى مخاوف هتلر حيال



مشكلة الزيت. Thumb 200px تشامبرلين دالاييه وهتلر وموسولينى فى مؤتمر ميونخ الذى اقيم فى الثلاثين من سبتمبر من عام ١٩٣٨. وفى المؤتمر الذى استغرق يوما واحدا وتم عقده فى ميونخ وحضره كل من هتلر وتشامبرلين ودالاييه وموسولينى، تم توقيع معاهدة ميونخ التى استجابت لطلبات هتلر الظاهرية ونقلت تبعية المناطق الموجودة فى Sudetenland إلى ألمانيا.

وبما أن لندن وباريس كانتا قد وافقتا بالفعل على فكرة نقل تبعية المنطقة المتنازع عليها في منتصف شهر سبتمبر، فإن المؤتمر قد تناول في يوم واحد المحادثات الخاصة بالمسائل الفنية المتعلقة بكيفية تنفيذ عملية نقل التبعية. كما ناقش المؤتمر التنازلات البسيطة التي سيقوم بها هتلر والتي تتمثل في أن تتم عملية نقل التبعية في غضون عشرة أيام في شهر أكتوبر بتفويض دولي يراقب عملية نقل التبعية، وستنتظر ألمانيا حتى يتم تسوية الادعاءات المجرية والبولندية.

وفى ختام المؤتمر، وقع هتلر معاهدة صداقة ألمانية بريطانية علق عليها تشامبرلين آمالاً كبيرة بينما لم تكن لهذه المعاهدة لدى هتلر ادنى اهمية.

وعلى الرغم من أن تشامبرلين كان راضيا عن مؤتمر ميونخ؛ الأمر الذي أدى إلى ادعائه الزائف بان هذا المؤتمر قد ضمن "تحقيق السلام في الوقت الراهن"، فإن هتلر كان من داخله يشعر بالغضب الشديد لاضطراره "التخلي" عن الحرب التي كان يصبو إلى شنها في عام ١٩٣٨.

وكنتيجة للقمة التى تم عقدها، فاز هتلر فى استفتاء مجلة تايم بلقب رجل العالم وذلك فى عام ١٩٣٨.



وقد رحب رئيس الوزراء البريطانى ـ نيفيل تشامبرلين ـ بهذه المعاهدة باعتبارها "مبادرة للسلام فى الوقت الراهن"، ولكن أثناء مساعيهم لاست مالة هتلر وكسب رضائه، تركت كل من فرنسا وبريطانيا تشيكوسلوفاكيا تحت رحمة هتلر. وبالرغم من أن هتلر كان قد أعلن على الملأ عن سعادته الغامرة إثر تحقيق مطالبه الظاهرية، فإنه كان قد عقد عزمه سرا على الدخول فى حرب فى المرة القادمة التى يتاح له فيها ذلك حتى يتأكد من أن مطالب ألمانيا المستقبلية قد تم الحصول عليها.

ورأى هتلر من وجهة نظره أن مبادرة السلام التى توسطت فيها بريطانيا كانت بمثابة هزيمة دبلوماسية لألمانيا بالرغم من أنها تخدم بشدة مطالب ألمانيا الظاهرية؛ وذلك لانها اثبتت أن أحلامه للتوسع فى الشرق لن تتحقق إلا بالقضاء على قوة بريطانيا. وفي اعقاب معاهدة ميونخ، شعر هتلر أنه نظرا لأن بريطانيا لن تتحالف مع ألمانيا أو تلتزم الحياد مما يسمح لألمانيا بتحقيق طموحاتها في القارة الأوروبية، فقد اصبحت تشكل تهديدا رئيسيا لألمانيا. وهكذا، حلت بريطانيا محل الاتحاد السوفيتي في ذهنه باعتبارها العدو الرئيسي للرايخ من وجهة نظر هتلر؛ الأمر الذي يستلزم إعادة توجيه السياسات الألمانية.

وفى احد الخطابات التى القاها فى التاسع من اكتوبر عام ١٩٣٨ فى مدينة Saabrücken أعرب هتلر عن خيبة امله تجاه معاهدة ميونخ عندما هاجم شخصيات اعتبرهم من المحافظين الذين لا يسعون ابدا إلى تهدئة الاوضاع وهم وينستون تشرشل وألفريد داف كوبر وانتونى ايدن والذين وصفهم بانهم زمرة من مثيرى الحرب المعادين لألمانيا والذين سيهاجمون ألمانيا فى أول فرصة تسنح لهم. وعبر عن اعتقاده أن هؤلاء الاشخاص من المكن أن يتقلدوا زمام الامور فى بريطانيا فى اية لحظة.



وفى نفس الخطاب، أعلن هتلر: "نحن الألمان لن نتحمل بعد اليوم هذا التدخل الذى يفرض سلطته علينا. يجب على بريطانيا أن تلتفت لشئونها هى فقط وتهتم بحل مشكلاتها هى فقط".

وفى نوفمبر من عام ١٩٣٨ امر هتلر باطلاق حملة دعائية كبرى ضد بريطانيا تم فيها استخدام عبارات التجريح التى تستنكر "سياسة النفاق" التى تنتهجها بريطانيا للحافظ على إمبراطوريتها فى جميع أنحاء العالم بينما تسعى لمنع الألمان من تكوين امبراطوريتهم الخاصة.

وتم تخصيص جزء من هذه الحملة الدعائية لانتقاد انتهاكات حقوق الانسان التى ترتكبها بريطانيا فى تعاملها مع انتفاضة العرب فى كل من فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطانى وفى الهند، وكذلك سياسة النفاق التى انتهجتها بريطانيا فى انتقادها لحادثة (Kristallnacht ليلة الزجاج المحطم) التى وقعت فى نوفمبر من عام١٩٣٨.

ويشير هذا إلى تحول هائل عن الافكار التى سادت خلال السنوات الأولى من عهد الرايخ الثالث عندما كانت وسائل الإعلام الألمانية تقدم الإمبراطورية البريطانية في صورة رائعة ومميزة. وفي نوفمبر من عام ١٩٣٨ صدر امر لوزير الخارجية جواشيم فون ريبنتروب بتحويل اتفاقية مكافحة الشيوعية إلى تحالف عسكرى مفتوح مناهض لبريطانيا يكون مقدمة لاعلان الحرب على كل من بريطانيا وفرنسا.

وفى السابع والعشرين من يناير فى عام ١٩٣٩ وافق هتلر على تنفيذ الخطة التى عرفت باسم Plan Z وهو برنامج للتوسع البحرى يستمر لمدة خمس سنوات ويدعو إلى تأسيس قوات بحرية ألمانية بحلول عام ١٩٤٤ تضم عشرة بوارج واربع حاملات للطائرات وثلاثة طرادات مقاتلة واربعة



واربعين طرادة خفيضة وثمان طرادات ثقيلة وثمانية وستين مدمرة ومائتين وتسعة واربعين غواصة ألمانية وذلك بهدف سحق البحرية الملكية البريطانية.

ويمكن أن نلمس اهمية هذه الخطة من خلال الاوامر التى اصدرها هتلر والتى تقضى برفع القوات البحرية الألمانية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى من حيث الاحقية فى الحصول على المواد الخام والاموال والعمالة الماهرة.

وفى ربيع عام ١٩٣٩ اصدر هتلر اوامره إلى القوات الجوية الألمانية بالبدء فى بناء قوة استراتيجية من قاذفات القنابل يكون هدفها هدم المدن البريطانية هدما تاما.

واستدعت خطط هتلر لحربه ضد بريطانيا وجود سلاح هجومى مشترك بين القوات البحرية الألمانية والقوات الجوية الألمانية يقوم بتوجيه "ضربات ابادة سريعة" على المدن وسفن الشحن البريطانية لانه من المتوقع "ان تستسلم بريطانيا وتعلن الخضوع في اللحظة التي يتم فيها قطع الامدادات عنها". وتوقع هتلر أن تفوق تجربة الحياة في احدى الجزر البريطانية تحت وطأة الحصار والمجاعة ونيران القذف قدرة الشعب البريطاني على الاحتمال.

وفى نوفمبر من عام ١٩٣٨ ذكر هتلر فى احد خطاباته السرية التى القاها أمام مجموعة من الصحفيين الألمان أنه كان مكرها على الحديث عن السلام باعتباره الهدف الذى يسعى إليه من أجل أن يتمكن من الوصول إلى مستوى إعادة التسلح "الذى كان يعتبر مطلبا ضروريا... بالنسبة للمرحلة القادمة". وفي نفس الخطاب، اعرب هتلر عن تذمره



نظرا لأن الدعاية الخاصة بالسلام التى اطلقها فى الخمس سنوات السابقة قد حققت نجاحا كبيرا، وأنه قد حان الوقت الآن لكى يخرج على الشعب الألماني بفكرة الترويج للحرب.

واوضح هتلر أن "التجرية العملية قد برهنت على أن الدعاية التى روجت للسلام فى العقد السابق كانت فكرة محفوفة بالمخاطر لانها من السهل جدا أن تقنع الشعب بان الحكومة الحالية تلتزم بقرارها وبنواياها للحفاظ على السلام تحت كل الظروف". وعوضا عن ذلك، دعا هتلر إلى وجود نوع جديد من الصحافة "تقع على عاتقه مسئولية تقديم وقائع معينة فى السياسة الخارجية باسلوب يجعل صوت الشعب نفسه يعلو بالهتاف بضرورة البدء فى استخدام القوة".

وفى وقت لاحق من نوفمبر فى عام ١٩٣٨ اعرب هتلر عن خيبة الامل التى كان يشعر بها من تلك النصائح الحريصة التى كان يتلقاها من بعض الجهات.

واطلق هتلر على كل من الخبير الاقتصادى والجنرال لودفيج بيك ودكتور هيلمار شاخت والدبلوماسى أولريش فون هاسل ورجل الاقتصاد ردولف برينكمان اسم "دوائر التفكير الحريص أكثر من اللازم"، فقد حاولوا عرقلته عن اتمام مهمته عبر مناشدته بتوخى الحذر في تصرفاته. وكانت حاجة هتلر إلى مهاراتهم، هي التي منعته من "التخلص منهم في يوم من الايام أو القيام بشيء من هذا القبيل".

وفى ديسمبر من عام ١٩٣٨ تسلمت مستشارية الفوهرر برئاسة فيليب بوهلر خطابا يتعلق بطفلة تدعى صوفيا كناور مصابة بعجز بدنى وذهنى شديد وتعيش في مدينة . Leipzing



فى تلك الفترة، كانت هناك منافسة شرسة بين مكتب بوهلر، ومكتب مستشارية الرايخ الذى يرأسه هانز هيانريش لامرز، والمستشارية الرئاسية بزعامة اوتو مايسنر، ومكتب الضابط المساعد لهتلر فيلهيلم بروكنر، ومكتب نائب الفوهرر الذى كان يسيطر عليه عمليا مارتن بورمان على السعى لنيل الحظوة عند هتلر.

وكجزء من لعبة القوة التى يستخدمها ضد خصومه، قدم بوهلر الخطاب الذى يتعلق بالطفلة المعاقة إلى هتلر الذى اعرب عن شكره لبوهلر لانه اطلعه على هذا الامر، وكان رده على هذا الخطاب هو توجيه امر إلى طبيبه الشخصى د/ كارل براندت بقتل الطفلة.

وفى يناير من عام ١٩٣٩ ?امر هتلر كل من بوهلر ود/ براندت بالبدء منذ تلك اللحظة فى قتل جميع الاطفال المعاقين الذين يولدون فى ألمانيا.

وكان ذلك هو أصل برنامج القتل الرحيم. ونتيجة لذلك، اخذ كل من د/ براندت وبهلر يتصرفان دون الرجوع لهتلر، في محاولة لكسب رضاه حيث قاموا بالتوسع في عملية القتل وفقا لبرنامج القتل الرحيم لقتل جميع الاطفال المعاقين بدنيا أو ذهنيا في ألمانيا كمرحلة اولى ثم قتل البالغين المعاقين كلهم بعد ذلك.

وفى اواخر عام ١٩٣٨ وبدايات عام ١٩٣٩ ?ادت الازمة الاقتصادية المستمرة التى سببتها مشكلات عملية إعادة التسلح خاصة تلك المشكلة التى تتعلق بنقص العملات الصعبة التى كانت تحتاج اليها ألمانيا لشراء المواد الخام التى كانت تنقصها، بالإضافة إلى التقارير التى وردت من جورينج بشأن استحالة تنفيذ الجدول الزمنى المقرر "لخطة السنوات الاربعة" بهتلر إلى أن يضطر فى يناير من عام ١٩٣٩ إلى أن يصدر على



مضض امرا ينص على تخفيض حصص المواد التى تلزم قوة الدفاع؛ بحيث يتم تخفيض حصة الصلب بنسبة ثلاثين بالمائة، والألومنيوم بنسبة سبعة واربعين بالمائة، والاسمنت بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، والمطاط بنسبة اربعة عشر بالمائة، والنحاس بنسبة عشرين بالمائة، والمطاط بنسبة اربعة عشر بالمائة، والنحاس بنسبة عشرين بالمائة. والمعاب المعرى 1984, 268, 1984 إلى المعرى الثلاثين من يناير عام 1979 ?ألقى هتلر خطابا تحت عنوان "التصدير أو الموت" يدعو فيه إلى بناء اقتصاد ألمانى "هجومى" (أو معركة الصادرات" كما اطلق عليها هتلر) من أجل زيادة ما تملكه ألمانيا من العملة الاجنبية والتى تحتاج اليها لشراء المواد الخام مثل الحديد عالى الجودة اللازم للمواد العسكرية. وعُرف هذا الخطاب أيضاً باسم "خطاب "النبوءة". ويأتى الاسم الذى عرف به هذا الخطاب من "نبوءة" هتلر التى صرح بها في الجزء الاخير من خطابه.

"هناك شيء واحد اود أن اقوله في هذا اليوم واود أن يبقى محفورا في ذاكرة الآخرين وفي ذاكرتنا نحن الألمان: على مدى مشوار حياتي، أتاحت لى الظروف في احيان كثيرة أن أتنبأ ببعض الامور التي سخر منى الآخرين عندما صرحت بها. واثناء كفاحي للوصول إلى السلطة، كان اليهود هم أول من قابل نبوءاتي بقدر من السخرية خاصة عندما صرحت بأنني سأتولى زعامة الدولة في يوم من الايام، وزعامة الأمة بأسرها، وإنني سأتمكن حينها من تسوية مشكلة اليهود واقوم بالكثير من الامور الاخرى. وكانت ضحكاتهم صاخبة، ولكنني اظن أنهم يسخرون منذ فترة طويلة من الوقت على ما لا ينبغي السخرية منه. اسمحوا لي اليوم أن اخبركم مرة اخرى بواحدة من نبوءاتي. فإذا نجحت القوى المالية اليهودية خارج أوروبا في اقحام الامم مرة اخرى في حرب عالمية جديدة، فإن

النتيجة لتكون سيادة البلشفية في كل ارجاء الأرض فحسب ـ وبالتالى تحقيق اليهود للنصر ـ بل ستكون هلاك العرق اليهودي في أوروبا!".

عموما فقد دار جدل تاريخى مهم حول خطاب هتلر المعروف باسم "خطاب النبوءة". فالمؤرخون امثال ايبرهارد جاكيل الذين يعتقدون أن هتلر كان يعنى تماما ما قاله فى خطابه يعتقدون أنه على الاقل منذ القاء خطاب النبوءة فإن هتلر كان قد وضع نصب عينيه تنفيذ عمليات ابادة جماعية لليهود كهدف رئيسى يسعى لتنفيذه.

وقد قال كل من لوسى داويدوفيتش وجيرالد فليمينج أن هذا الخطاب الفسح المجال أمام هتلر للتصريح بأنه بمجرد اعلانه للحرب العالمية، فإنه سيستخدمها كستار لمخططاته الموجودة سابقا لابادة اليهود تماما. واغفل كل من كريستوفر براونينج وجهتى النظر المتعارضتين بشأن الحقيقة التاريخية الخاصة بالهولوكست؛ والتى تقول أحدهما بإن اوامر الهولوكست قد صدرت من بعض مرؤوسي هتلر وأنه لم تكن لديه ابدا النية لعمل ذلك، بينما تقول وجهة النظر الثانية بأن هتلر كانت لديه النية المبيتة منذ توليه الحكم لإبادة اليهود في الهولوكست. والمؤرخين الذين يعتبرون أن هتلر لم تكن لديه ابدا نية مبيتة لإبادة اليهود في الهولوكست. هذا التفسير زعما منهم بأنه إذا كان هتلر صادقا في نواياه التي عبر عنها في خطابه ما كان استمر في تأجيل حكم الاعدام الذي نوي أن ينفذه ضد اليهود لمدة ثلاثين شهراً؛ وهي الفترة ما بين اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من عام ۱۹۲۹ وافتتاح أول

علاوة على ذلك، اشار براونينج إلى وجود خطة مدغشة راكاه المار براونينج إلى وجود خطة مدغشة ما المارة على ١٩٤٠ و١٩٤١ وغيرها من



المخططات الأخرى التى تبرهن على أنه لم تكن هناك خطة رئيسية موضوعة بهدف الإبادة الجماعية لليهود. هذا ويرى براونينج أن خطاب النبوءة كان مجرد محاولة للتظاهر بالشجاعة من جانب هتلر وإن هناك رابط ضعيف بين هذا الخطاب وبين الكشف الفعلى عن حقيقة السياسات المعادية للسامية التى كان يؤمن بها.

وعلى الاقل يتمثل جزء من السبب الذى دفع هتلر إلى انتهاك معاهدة ميونخ ـ عندما قام بالاستيلاء على النصف التشيكى من تشيكوسلوفاكيا في مارس من عام ١٩٣٩ ـ في رغبته في الحصول على مصادر جديدة للثروة والقوة تساعده في التغلب على ازمته الاقتصادية.

وأصدر هتلر اوامره إلى الجيش الألمانى بدخول براج فى الخامس عشر من مارس فى عام ١٩٣٩ بدخول قلعة براج التى أعلن عنها أن منطقتى Bohemia قد أصبحتا تحت الحماية الألمانية.

### ضرية البداية

كانت هناك ضرورة حتمية من وجهة نظر هتلر ـ من منطلق منهجه فى معاداة بريطانيا ـ لضم بولندا إلى جانب ألمانيا باعتبارها دولة تابعة أو حتى دولة محايدة فى هذا الصراع. واعتقد هتلر أن تحقيق ذلك يمثل ضرورة على الصعيد الاستراتيجى من ناحية لانه يضمن تأمين الجانب الشرقى للرايخ، وعلى الصعيد الاقتصادى من ناحية اخرى لتجنب الأثر السلبى للحصار البريطاني.

وكان طموح ألمانيا فى المقام الأول ينصب على تحويل بولندا إلى دولة تابعة لها، ولكن مع حلول مارس من عام ١٩٣٩ وعندما رفضت بولندا المطالب الألمانية ثلاث مرات، عقد هتلر عزمه على تدمير بولندا تنفيذا للهدف الرئيسي للسياسة الخارجية لألمانيا في عام١٩٣٩.



وفى الثالث من ابريل لعام ١٩٣٩ اامر هتلر قواته العسكرية ببدء التجهيز للمخطط المعروف باسم (Weiss Fall الخطة الاستراتيجية التى وضعها هتلر لغزو بولندا)؛ وهو مخطط يقضى بتنفيذ الغزو الألماني فى الخامس والعشرين من اغسطس فى عام ١٩٣٩. وفى اغسطس من عام ١٩٣٩ تحدث هتلر مع قادته العسكريين عن خطته الرئيسية لعام ١٩٣٩ فقال: ".... اقامة علاقة مقبولة بين ألمانيا وبولندا من أجل محاربة الغرب". ولكن نظرا لأن البولنديين لن يقبلوا بالتعاون مع ألمانيا من أجل اقامة "علاقة مقبولة" (بمعنى أن يوافقوا على أن تصبح بولندا دولة تابعة لألمانيا)، فقد رأى هتلر أنه لن يكون هناك بديل عن محو بولندا من الوجود.

وقد اوضح المؤرخ جيرهارد فاينبرج أن شعب هتلر كان يشتمل على مجموعة تؤمن بفكرة تدمير بولندا (فقد كانت المشاعر المعادية لبولندا قوية جدا في الجيش الألماني)، ولكنهم كانوا اقل رضا عن فكرة الدخول في حرب مع بريطانيا وفرنسا. فإذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه ألمانيا من أجل تدمير بولندا، سيكون هتلر قد نجح على الارجح بخطته تلك في التعبير عما يريده شعبه. وفي مناقشاته الخاصة مع اعوانه، كان هتلر دائماً ما يصف بريطانيا بأنها العدو الاساسي لألمانيا الذي يجب أن تلحق به الهزيمة. ومن وجهة نظره، كان محو بولندا من الوجود مقدمة ضرورية يجب أن تتم حتى يتمكن من تحقيق الهدف الذي يسعى اليه وهو تأمين الجانب الشرقي من بلاده واضافة المزيد إلى يسعى اليه وهو تأمين الجانب الشرقي من بلاده واضافة المزيد إلى بحماية الاستقلال البولندي الذي تم الاعلان عنه في الحادي والثلاثين بحماية الاستقلال البولندي الذي تم الاعلان عنه في الحادي والثلاثين من شهر مارس في عام ١٩٣٩ واخبر معاونيه أنه "سيسقى البريطانيين من مر الكأس حتى يستجيروا".



وفى خطابه الذى ألقاه فى مدينة Wilhelm shaven بمناسبة تدشين البارجة Admiral Tirpitz فى الأول من ابريل من عام ١٩٣٩ هدد هتلر بالغاء المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا إذا اصر البريطانيون على "سياسة التطويق" والتى تتمثل فى "ضمانهم" للاستقلال البولندى.

وكجزء من منهجه الجديد، ابدى هتار تبرمه فى خطاب ألقاه أمام الرايخستاج فى الثامن والعشرين من ابريل فى عام ١٩٣٩ من "سياسة التطويق" التى تستعملها بريطانيا مع ألمانيا، وأعلن الغاء كل من المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا ومعاهدة عدم الاعتداء الألمانية البولندية.

ولإيجاد ذريعة للاعتداء على بولندا، طالب هتلر بضم مدينة اضافية" التى تتمتع بالحكم الذاتى، وكذلك بحقه فى انشاء طرق "اقليمية اضافية" عبر الممر البولندى الذى تم اقتطاعه من ألمانيا رغما عنها بموجب معاهدة فرساى. وبالنسبة لهتلر، كانت مدينة Danzig مجرد ذريعة لتبرير اعتدائه على بولندا تماما كما فعل فى حالة منطقة Sudeten كأحد شكاوى الألمان، كان الألمان عادة ما يرفضون الدخول فى مناقشات حول هذه القضية.

وهكذا، ظهر تعارض ملحوظ فى مخططات هتلر بين منهجه طويل الاجل المعادى لبريطانيا ـ الذى اعد له العدة بالتوسع لحد كبير فى القوات البحرية الألمانية والقوات الجوية والذى كان سيستلزم سنوات عديدة حتى ـ يكتمل ـ وبين سياسته الخارجية الحالية التى انتهجها على مدار عام ١٩٣٩ والتى كانت ستؤدى على الارجح إلى اندلاع حرب عامة إثر القيام باعمال مثل الاعتداء على بولندا.

واستطاع هتلر أن يتغلب على التمزق الذى كان يعانى منه بين اهدافه قصيرة الأجل واهدافه طويلة الأجل بمساعدة وزير الخارجية ـ ريبنتروب



- الذى اخبر هتلر بأن فرنسا وبريطانيا لن يلتزما بوعودهما تجاه بولندا، وبالتالى ستكون أى حرب بين ألمانيا وبولندا حربا اقليمية محدودة. وأرجع ريبنتروب تقديره للموقف بشكل جزئى إلى احدى العبارات التى زعم أن وزير الخارجية الفرنسى - جورج بونيت - قد قالها له فى ديسمبر من عام ١٩٣٨ عندما اخبره أن فرنسا الآن تنظر إلى أوروبا الشرقية باعتبارها منطقة نفوذ تخضع لألمانيا وحدها.

علاوة على ذلك، كان منصب ريبنتروب السابق كسفير لألمانيا فى لندن سببا جعل هتلر ينظر اليه باعتباره الخبير النازى الأول فى الشئون البريطانية؛ وبالتالى كان لنصيحته عند هتلر وزنها واهميتها.. كذلك، اطلع ريبنتروب هتلر على البرقيات الدبلوماسية التى تدعم تحليله فقط دون غيرها من البرقيات التى لا تساند تحليله.

كما أن السفير الألمانى فى لندن ـ هيربرت فون ديركسن ـ عمد إلى ارسال تقارير من شأنها دعم تحليل ريبنتروب مثل الرسالة التى حملها موفده فى أغسطس من عام ١٩٣٩ والتى ورد فيها أن نيفيل تشامبرلين يعلم أن "الهيكل الاجتماعى لبريطانيا لن يتحمل الفوضى الناجمة عن الحرب حتى وإن انتصر فيها بالرغم من ايمانه بفكرة الامبراطورية البريطانية" وبالتالى سيتراجع عن فكرة الحرب.

ويمكن ملاحظة الدرجة التى تأثر بها هتلر بنصيحة ريبنتروب من خلال اوامره التى اصدرها إلى الجيش الألمانى فى الحادى والعشرين من اغسطس فى عام ١٩٣٩ باعلان حالة تعبئة محدودة ضد بولندا وحدها.

واختار هتلر آخر اغسطس كموعد لتنفيذ مخطط Fall Weiss وذلك للحد من الاثر السلبى لاعلان حالة التعبئة على الانتاج الزراعى الألمانى.



وكانت المشكلات التى نجمت عن الحاجة لبدء الحملة على بولندا فى آخر اغسطس أو بدايات سبتمبر حتى يتم الانتهاء منها قبل موسم هطول الامطار فى شهر اكتوبر، وكذلك حتى تحصل القوات الألمانية على قدر كاف من الوقت حتى تستطيع الاحتشاد على الحدود البولندية قد فرضت على هتلر وضعا وجد نفسه فيه فى اغسطس من عام١٩٣٩ فى امس الحاجة لتعاون السوفيت معه إذا كان يريد أن يدخل الحرب فى هذا العام.

وكانت معاهدة ميونخ كافية لتبديد آخر امل تبقى لدى بعض الدوائر السوفيتية وبالاعتقاد في فكرة "معاهدة الامن الجماعي".

وفي الثالث والعشرين من اغسطس في عام ١٩٣٩ وافق جوزيف ستالين على عرض هتلر لابرام اتفاقية عدم اعتداء (معاهدة مولتوف ريبنتروب)؛ وهي المعاهدة التي نصت بنودها السرية على الاتفاق على تقسيم بولندا. وتعتبر الاسباب التي تقف وراء خيارات هتلر في مجال السياسة الخارجية في عام ١٩٣٩ من اهم الموضوعات التاريخية التي يثور الجدال بشأنها. فهناك رأى يقول بأن الازمة المتعلقة بالبنية الاقتصادية للبلاد هي التي دفعت هتلر لأن "يهرب منها إلى الحرب"؛ وذلك من رأى المؤرخ الماركسي تيموثي ماسون. وهناك رأى آخر يقول بأن الرأى الذي يتبناه المؤرخ الاقتصادي ريتشارد أوفري. والمؤرخون مثل: الرأى الذي يتبناه المؤرخ الاقتصادي ريتشارد أوفري. والمؤرخون مثل: ويليام كار وجيرهارد فاينبرج وايان كيرشو يعتقدون أن احد الاسباب غير الاقتصادية التي ادت بهتلر إلى أن يتعجل دخول الحرب هي الخوف المرضى الذي كان يستحوذ عليه من فكرة دنو اجله؛ وبالتالي الشعور بعدم وجود الكثير من الوقت امامه لتنفيذ طموحاته.



وفى آخر أيام السلام، كان هتلر يتأرجح بين التصميم على محاربة القوى الغربية إذا اضطرته الظروف، وبين العديد من المخططات التى كانت تهدف لابعاد بريطانيا عن دائرة الحرب. ولكن، على أى حال ما كان هتلر ليتراجع عن هدفه بغزو بولندا.

وكانت الاسباب التى نجحت فى اقناع هتلر بارجاء الهجوم المقرر على بولندا لفترة قصيرة من تاريخ الخامس والعشرين من اغسطس حتى الأول من سبتمبر هى تلك الاخبار التى وردت اليه بتوقيع تحالف انجليزى بولندى فى الخامس والعشرين من شهر اغسطس ردا على معاهدة عدم الاعتداء الألمانية ـ الروسية (وذلك بدلا من توطيد الصلات بين لندن ووارسو كما تنبأ ريبنتروب)، بالإضافة إلى الاخبار التى وردت اليه من إيطاليا بأن موسولينى لن يلتزم بالميثاق المعروف باسم (ميثاق الصداقة والتحالف بين ألمانيا وايطاليا) واختار هتلر أن يقضى أيام السلام الاخيرة إما فى مراوغة البريطانيين ومحاولة تحييدهم عن طريق "ضمان الحماية وعدم الاعتداء" الذى تقدم به فى الخامس والعشرين من شهر اغسطس فى عام ١٩٣٩ إلى الامبراطورية البريطانية أو فى ارسال ريبنتروب إلى هندرسون بخطة للسلام فى اللحظات الاخيرة قبل نشوب الحرب بشرط زمنى يستحيل قبوله حتى يتمكن من القاء اللوم على البريطانيين والبولنديين للتسبب فى نشوب الحرب.

وفى الأول من سبتمبر من عام ١٩٣٩ قامت ألمانيا باجتياح غرب بولندا . وأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا فى الثالث من سبتمبر، ولكن لم تتخذا إجراءات فورية لتفعيل هذا الاعلان. وكان أكثر ما أثار استياء ودهشة هتلر هو تلقيه اعلان الحرب البريطاني فى الثالث من سبتمبر من عام ١٩٣٩ فالتفت إلى ريبنتروب وسأله: "ماذا سنفعل الآن؟" .



ولم يكن لدى ريبنتروب ما يقوله سوى أن السفير الفرنسى ـ روبرت كولوندر ـ قد يقوم فى وقت لاحق فى هذا اليوم بتقديم الاعلان الفرنسى للحرب على ألمانيا.

ولم يمر وقت طويل حتى قامت القوات الروسية باجتياح شرق بولندا في السابع عشر من سبتمبر.

وبعد سقوط بولندا، كانت هناك فترة زمنية اطلق عليها الصحفيون "الحرب الزائفة". وفي جزء يقع في الشمال الغربي لبولندا تم ضمه إلى ألمانيا، أوكل هتلر إلى اثنين ممن يحملون رتبة (Gauleiters) (القائدين الإقليميين المسئولين عن تلك المنطقة) وهما: ألبرت فورستر وآرثر جرايسر مهمة "مد سطوة اللغة والبشر والحضارة الألمانية" إلى هذه المنطقة، ووعدهما بأنهما "لن يكونا عرضة للمساءلة من أي انسان أو جهة" عن الطريقة التي تتم بها عملية "فرض السطوة الألمانية". وقد قام كل من فورستر وجرايسر بتفسير هذه الاوامر من منظوره الشخصي. فقد اتبع فورستر سياسة بسيطة تتمثل في جعل البولنديين المحليين يقومون بالتوقيع على نماذج مطبوعة توضح أنهم من اصل ألماني دون الحاجة إلى تقديم وثائق تثبت ذلك. وفي نفس الوقت، قام جرايسر بحملة تطهير عرقي وحشية! فقد قام بطرد كل السكان البولنديين المحليين إلى المنطقة الواقعة تحت الاحتلال العسكري الألماني في بولندا.

عندئذ، اشتكى جرايسر إلى هتلر ـ وتلاه هيلمر فى شكواه ـ من أن فورستر يقبل آلاف البولنديين كمواطنين ألمان "من اصل ألمانى"؛ الأمر الذى يعنى تلويث "النقاء العرقى" الألمانى. وطلب الاثنان من هتلر أن يأمر فورستر بالتوقف عما يفعله. فما كان من هتلر إلا أن رد عليهما بأن عليهما أن يقوما بتسوية خلافاتهما مع فورستر وألا يقحماه فى الموضوع.



وتعتبر الطريقة التى تعامل بها هتلر مع المشكلة التى نشبت بين فورستر وجرايسر نموذجا يبرهن على نظرية ايان كيرشو التى وردت فى كتاب "Working Towards the Führer" وهى أن هتلر كان يصدر اوامر غامضة ويسمح لمعاونيه أن يعملوا وفق سياسات خاصة بهم وحدهم.

وبعد غزو بولندا، نشب خلاف كبير آخر بين قوتين مختلفتين؛ تركزت الأولى حول اثنين من ضباط وحدات النخبة النازية الذين كانا يحملان رتبة Reichsfüherer وهما هاينريش هيلمر وآرثر جرايسر؛ وكانا يناصران وينفذان خططا للتطهير العرقى في بولندا. بينما تركزت الثانية حول هيرمان جورينج وهانز فرانك وطالبت بتحويل بولندا إلى "مخزن غلال" الرايخ.

وتم تسوية هذا الخلاف في مؤتمر تم عقده في الثاني عشر من فبراير في عام ١٩٠٤ في ضيعة Karinhall المملوكة لجورينج. وقد تم حسم الخلاف لصالح وجهة نظر جورينج وفرانك القائمة على الاستغلال الاقتصادي لبولندا، ووضع حد لعملية الترحيل الجماعي التي تتم للسكان البولنديين نظرا لأنها تعوق النمو الاقتصادي الألماني. علاوة على ذلك، وفي الخامس عشر من مايو من عام ١٩٤٠ قام هيلمر بعرض مذكرة على هتلر بعنوان "افكار للتعامل مع السكان الغرباء في الشرق".

وكانت هذه المذكرة تطالب بطرد كل السكان اليهود من أوروبا إلى أفريقيا، وتحويل ما تبقى من السكان البولنديين إلى "طبقة عاملة بلا قائد". وقد علق هتلر على المذكرة بأنها "جيدة وصائبة". وادى تعليق هتلر على المذكرة إلى الاسراع بتنفيذ خطوات ما اطلق عليه اتفاقية Karinhall كما أدى إلى انتصار وجهة النظر التى تبناها هيلمر وجرايسر فى التعامل مع بولندا.



واستمرت بريطانيا ـ التى كانت قواتها قد قامت بمغادرة فرنسا عن طريق البحر من ميناء Dunkirk ـ فى القتال جنبا إلى جنب مع المناطق الأخرى الخاضعة لها فى معركة الأطلسى.

وبعد رفض البريطانيين - الذين اصبحوا الآن تحت قيادة وينستون تشرشل - عروض السلام التى قدمها هتلر، امر هتلر بشن غارات قصف على المملكة المتحدة. وكانت معركة بريطانيا هى المقدمة التى تسبق الغزو الذى خطط له هتلر. وبدأت الهجمات بالضرب العنيف للقواعد الجوية ومحطات الرادار التى تحمى شمال شرق بريطانيا والتابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية. وبالرغم من ذلك، فشلت القوات الجوية الألمانية في هزيمة القوات الجوية الملكية البريطانية.

وفى السابع والعشرين من سبتمبر فى عام ١٩٤٠ وقع المعاهدة ثلاثية الاطراف فى برلين كل من: سابيرو كوروسو من الامبراطورية اليابانية وهتلر وتشانو. وكان الغرض من توقيع هذه المعاهدة ثلاثية الاطراف ـ والتى كانت موجهة ضد قوة لم يتم التصريح عنها على الرغم من أنه كان واضحا أنها الولايات المتحدة ـ هو ردع الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم البريطانيين.

وتوسعت المعاهدة بعد ذلك لينضم اليها كل من: المجر ورومانيا وبلغاريا. وعرفت الدول الموقعة على هذه المعاهدة اجمالا باسم تحالف دول المحور. وبنهاية شهر اكتوبر من عام ١٩٤٠ لم تكن السيادة الجوية الألمانية بعد عملية (Sea lion Operation عملية أسد البحر؛ الخطة الألمانية لغزو المملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية) قد تأكدت. وامر هتلر بالقصف ـ الذي كان يتم في الليل في معظم الاحيان ـ للمدن البريطانية، وشملت هذه المدن: لندن وبليمث وكفينترى.



### نحوالهزيمة

فى الثانى والعشرين من شهر يونيو فى عام ١٩٤١ قام ثلاثة ملايين جندى من القوات الألمانية بمهاجمة الاتحاد السوفيتى ضاربين بمعاهدة عدم الاعتداء التى وقعها هتلر مع ستالين منذ عامين عرض الحائط. وتعتبر الاسباب التى دعت هتلر إلى غزو الاتحاد السوفيتى من الموضوعات التى ثار بشأنها جدلا تاريخيا كبيرا.

وقد تم اطلاق اسم رمزى على هذا الغزو وهو Darbarossa. الغملية لم تكن إلا "خطوة مرحلية" ضمن خطة هتلر التى اطلق عليها العملية لم تكن إلا "خطوة مرحلية" ضمن خطة هتلر التى اطلق عليها اسم) Stufen plan خطة الخطوات المرحلية) والتى كانت تستهدف اخضاع العالم. ويعتقد هيلجروبر أن هتلر قد وضع هذه الخطة فى سنوات العشرينات من القرن العشرين.

وعلى صعيد اخر، يرى مؤرخون اخرون مثل: جون لوكاكس أن هتلر لم يكن لديه أبداً خطة مرحلية لاخضاع العالم Stufen plan وأن غزو الاتحاد السوفيتى كان خطوة قام بها هتلر لغرض معين بعد أن رفضت بريطانيا الاستسلام.

وقد صرح لوكاكس أن السبب الذي صرح به هتلر في حديث خاص لغزو الاتحاد السوفيتي كان بالتحديد أن وينستون تشرشل قد علق الامل على اشتراك الاتحاد السوفيتي في الحرب إلى جانب قوات الحلفاء، ومن ثم وجد هتلر أن الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن يجبر بريطانيا على الاستسلام هي القضاء على هذا الامل. وكان ذلك هو السبب الحقيقي الذي دفع هتلر إلى تنفيذ هذه العملية.



ومن وجهة نظر لوكاكس، فإن عملية غزو الاتحاد السوفيتى كانت من هذا المنطلق خطوة قام بها هتلر اساسا ضد بريطانيا لاجبارها على أن تسعى للسلام معه عن طريق تدمير املها الوحيد في النصر، فلم تكن هذه الخطوة \_ في حقيقة الأمر \_ ضد الاتحاد السوفيتى. ويعتقد كلاوس هيلدبراند أن كل من ستالين وهتلر كان يخطط منفردا للهجوم على الآخر في عام ١٩٤١.

ويعتقد هيلدبراند أيضاً أن الأخبار التى انتشرت فى ربيع عام ١٩٤١ عن احتشاد القوات السوفيتية على الحدود ادت إلى اشتراك هتلر فى خطة (Flucht nach vorn "الفرار إلى الامام" وتعنى مجابهة الخطر عن طريق الهجوم بدلا من الانسحاب).

وتوجد طائفة اخرى من المؤرخين تضم مجموعة متنوعة منهم مثل: فيكتور سافوروف ويواشيم هوفمان وارنست نولت ودافيد ايرفينج تعتقد أن السبب الرسمى الذى صرح به الألمان لقيامهم بعملية غزو الاتحاد السوفيتى في عام ١٩٤١ هو السبب الفعلى وراء هذه العملية؛ وبهذا تكون هذه العملية "حرب وقائية" وجد هتلر نفسه مجبرا على الدخول فيها لتفادى هجوم سوفيتى كان سيعوقه عن تحقيق أحلامه؛ ذلك الهجوم الذى كان مقررا له أن يتم في يوليو من عام ١٩٤١. وتعرضت هذه النظرية لهجوم كبير وتم وصفها بانها خاطئة؛ وقد قام المؤرخ الأمريكى جيرهارد فاينبرج بتشبيه المدافعين عن نظرية الحرب الوقائية بمن يعتقدون في "الحكايات الخرافية".

واستولت القوات الألمانية في غزوها على اجزاء كبيرة من الأراضي التي شملت: دول البلطيق وروسيا البيضاء وأوكرانيا. كذلك، حاصرت

القوات الألمانية الكثير من القوات السوفيتية ودمرتها، وهي القوات التي اصدر ستالين اوامره اليها بعدم الانسحاب. وبالرغم من ذلك، فقد وجدت القوات الألمانية نفسها مجبرة على التوقف قبيل تمكنها من دخول موسكو مباشرة في ديسمبر من عام ١٩٤١ بسبب الشتاء الروسي القارص والمقاومة السوفيتية العنيفة. وفشل الغزو في تحقيق النصر السريع الذي كان هتلر يريده. وفي الثامن عشر من شهر ديسمبر من عام ١٩٤١ ?ســجل هاينريش هيلمر الذي كان يحمل رتبة عام ١٩٤١ ?ســجل هاينريش هيلمر الذي كان يدون فيه تفاصيل المقابلات التي يقوم بها سؤاله إلى هتلر: "ماذا سنفعل مع يهود روسيا؟" وكانت اجابة هتلر على السؤال: "als Partisanen" وقم بإبادتهم على أنهم اعضاء القوات غير النظامية التي تزعج القوات الألمانية المحتلة بشن الغارات المتكررة عليها".

وقد وضع اعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة فى الحادى عشر من ديسمبر فى عام ١٩٤١ بعد اربعة أيام من قيام الامبراطورية اليابانية بالهجوم على ميناء بيرل هاربور فى هاواى، وبعد ستة أيام من اقتراب القوات النازية الألمانية من موسكو فى مواجهة ائتلاف ضم اكبر امبراطورية فى العالم ممثلة فى (الامبراطورية البريطانية)، واكبر قوة صناعية ومالية فى العالم ممثلة فى (الولايات المتحدة)، واكبر جيش فى العالم ممثلاً فى (الاتحاد السوفيتى).

وفى اواخر عام ١٩٤٢ لحقت الهزيمة بالقوات الألمانية فى معركة العلمين الثانية؛ الأمر الذى وضع حدا لمحاولة هتلر الاستيلاء على قناة السويس والشرق الاوسط. وفى فبراير من عام ١٩٤٣ انتهت معركة ستالينجراد الهائلة بتدمير الجيش السادس الألمانى. وبعد ذلك، وقعت



معركة كورسك الهائلة. واصبحت قرارات هتلر العسكرية غريبة الاطوار بشكل متزايد، واخذ الوضع العسكرى والاقتصادى لألمانيا فى التدهور. كذلك، تدهورت حالة هتلر الصحية. فقد كانت يده اليسرى ترتجف. ويعتقد ايان كيرشو الذى كتب السيرة الذاتية لهتلر واخرون أن هتلر ربما يكون قد عانى من مرض الشلل الرعاش.

كما يشتبه أن يكون مرض الزهرى سببا فى بعض الاعراض المرضية التى ظهرت على صحة هذا الاعتقاد ضعيف.

وبعد اجتياح قوات الحلفاء لصقلية (بيترو بادوجليو الذي هاسكى) في عام ١٩٤٣ تم عزل موسوليني من قبل بيترو بادوجليو الذي أعلن استسلامه لقوات الحلفاء. وطوال عامي ١٩٤٣ و١٩٤٥ كانت القوات السوفيتية تجبر جيوش هتلر على الانسحاب بكل ثبات على طول الجبهة الشرقية. وفي السادس من يونيو من عام ١٩٤٤ تمت عملية انزال جيوش الحلفاء الغربيون في شمالي فرنسا في واحدة من اكبر العمليات البرمائية التي حدثت في تاريخ العسكرية؛ وهي العملية التي تعرف باسم (Overlord Operation) عملية القائد الاعلى). وكان اصحاب الرؤية الواقعية في الجيش الألماني يعرفون أن الهزيمة حتمية، وخطط البعض منهم لاقصاء هتلر عن السلطة. وفي يوليو من عام ١٩٤٤ قام كلاوس فون شتاوفينبرج بزرع قنبلة في مركز قيادة الفوهرر هتلر المعروف باسم فون شتاوفينبرج بزرع قنبلة في مركز قيادة الفوهرر هتلر المعروف باسم بأعجوبة. واصدر هتلر اوامره بالقيام بعملية انتقام وحشية تم فيها تنفيذ حكم الاعدام في أكثر من اربعة آلاف وتسعمائة شخص؛ الأمر الذي تم احيانا عن طريق التجويع في الحبس الانفرادي الذي يعقبه التعرض احيانا عن طريق التجويع في الحبس الانفرادي الذي يعقبه التعرض احيانا عن طريق التجويع في الحبس الانفرادي الذي يعقبه التعرض



البطئ للاختناق. وتم القضاء على حركة المقاومة الرئيسية بالرغم من أن بعض المجموعات المتفرقة الاصغر حجما استمرت في محاولاتها.

## الهزيمة والموت

بحلول نهاية عام ١٩٤٤ كان الجيش الاحمر قد اجبر الألمان على التراجع إلى أوروبا الوسطى، وكانت قوات الحلفاء الغربيين تتقدم صوب ألمانيا. وادرك هتلر أن ألمانيا قد خسرت الحرب، ولكنه لم يسمح بالانسحاب. وتمنى هتلر أن يقوم بالتفاوض المنفرد من أجل السلام مع الأمريكيين والبريطانيين؛ وهو الامل الذى دعمه وفاة فرانكلين دى روزفلت في الثاني عشر من ابريل من عام ١٩٤٥. وسمح عناد هتلر واستخفافه بأخذ الحقائق العسكرية في الاعتبار باستمرار الهولوكست. كما اصدر هتلر اوامره بالتدمير الكامل لكل البنية التحتية الصناعية الألمانية قبل أن تقع في ايدى قوات الحلفاء. وقال أن فشل ألمانيا في الفوز بالحرب أدى إلى خسارتها لحقها في البقاء.

وهكذا، قرر هتلر أن الأمة بأسرها يجب أن تنتهى معه. وعهد هتلر بتنفيذ خطة الأرض المحروقة (تدمير كل ما يمكن أن ينفع العدو قبل الانسحاب من الأرض) إلى وزير التسلح ألبرت سبير الذى لم يطع امر قائده.

وفى ابريل من عام ١٩٤٥ هاجمت القوات السوفيتية ضواحى مدينة برلين. ووجد هتلر نفسه فى وضع يجبره فيه مطاردوه على الفرار إلى جبال بافاريا ليتمكن من مواجهتهم فى جولة اخيرة فى المعقل الوطنى الذى لجأت اليه الفلول المتبقية من القوات. ولكن هتلر كان مصمما على أن يعيش فى عاصمة بلاده أو يهلك فيها.



وفى العشرين من ابريل، احتفل هتلر بعيد ميلاده السادس والخمسين فى "قبو الفوهرر" (Führer bunker) الذى كان موجودا اسفل مستشارية الرايخ .(Reichskanzlei) وقام قائد الحامية المحاصرة فى "حصن بريسلو" (Breslau Festung) الجنرال ـ هيرمان نيه وف ـ بتوزيع الشيكولاتة على القوات المحاصرة احتفالاً بذكرى ميلاد القائد.

وفى ابريل من عام ١٩٤٥ استطاعت قوات جورجى جوكوف؛ قوات جبهة روسيا البيضاء الأولى أن تخترق دفاعات الفرقة العسكرية Vistula التابعة لقوات الدفاع الألمانية بقيادة الجنرال جوتهارد هاينريكي أثناء معركة مرتفعات Seelow. وكان السوفيت في هذا الوقت يتقدمون صوب قبو هتلر دون مقاومة تذكر. ومتجاهلا الحقائق الواضحة، رأى هتلر أن الخلاص من ورطته قد يكون في الوحدات المتداعية للسقوط بقيادة الجنرال فليكس شتاينر. واصبحت القوات التي يقودها شتاينر معروفة باسم جيش شتاينر المستقل (Armeeabteilung Steiner). ولكن، لم يكن "لجيش شتاينر المستقل" أي وجود إلا فوق الورق الذي تسطر فوقه الخطط العسكرية. وقد كان هذا الجيش اكبر قليلا من فيلق، ولكنه كان اصغر من أن يطلق عليه جيش. واصدر هتلر اوامره إلى شتاينر بمهاجمة الجناح الشمالي من (Saliebt) المناطق التي ينجح فيها العدو (صاحب الأرض) في حصار القوات التي اخترقت أراضيه من ثلاث جهات، وبذلك تشكل قوات العدو التي تكون في المواجهة المباشرة للقوات المخترقة ما يعرف بالزاوية الداخلية أو زاوية إعادة الدخول (re-entrant) اما الجزء الذى تكون فيه القوات المخترقة سهلة المنال بالنسبة للعدو فيسمى جيب (pocket). الجزء البارز الضخم في الخط الدفاعي الألماني الذي نجحت قوات جبهة روسيا البيضاء الأولى بقيادة جوكوف في اختراقه. وفي هذه



الاثناء، صدرت الاوامر إلى الجيش التاسع الألمانى الذى كان قد أجبر على التحرك إلى جنوب الجزء الذى نجحت القوات المعادية فى اختراقه بمهاجمة الشمال فى هجوم يمكن وصفه بأنه هجوم كماشة.

وفى وقت لاحق فى الحادى والعشرين من ابريل، اجرى هاينريكى اتصالا مع هانز كربس قائد القيادة العليا للجيش(Oberkommando des) المعنف المعنف

وفى الثانى والعشرين من ابريل، واثناء واحدة من مؤتمراته العسكرية الاخيرة قام هتلر بمقاطعة التقرير الذى كان يتلى عليه ليسأل عن مصير خطة الجنرال شتاينر الهجومية. وكان الرد هو فترة من الصمت الطويل خيمت على الاجتماع. وبعدها، اخبروه بأن الهجوم لم يتم تنفيذه وإن انسحاب وحدات عديدة من جيش شتاينر من برلين ـ بناء على اوامر هتلر ـ أدى إلى ضعف الجبهة وبالتالى نجاح الروس فى الدخول إلى برلين. عندها طلب هتلر من جميع الحاضرين ـ عدا فيلهلم كايتل وهانز كربس وألفريد يودل وفيلهلم برجدورف ومارتن بورمان ـ مغادرة غرفة الاجتماعات.

ثم انفجر فيمن تبقى من حاضرى الاجتماع بخطبة مسهبة وعنيفة منددا بما اعتبره خيانة متعمدة لاوامره وعدم كفاءة من جانب قادته. واختتم كلامه بان اقسم على أن يبقى في برلين على رأس القوات المدافعة عن المدينة، ثم يطلق النار على نفسه بعد ذلك.

وقبل أن ينتهى ذلك اليوم، وجد هتلر أن سبيل النجاة الوحيد امامه يتمثل في تنفيذ خطة جديدة يستعين فيها بقوات الجيش الثاني عشر



بقيادة الجنرال فالتر فنك. وكانت الخطة تقتضى أن يقوم فنك بتحويل جيشه - الذى كان يواجه القوات الأمريكية فى الغرب حينها - إلى ناحية الشرق لتحرير برلين. وهكذا، يلتحم الجيش الثانى عشر مع الجيش التاسع لاقتحام المدينة.

وقام فنك بالفعل بالهجوم، وفى غمار الفوضى استطاع أن يقوم باتصال مؤقت مع حامية بوتسدام. ولكن، لم ينجح بالمرة فى الاتصال بالجيش التاسع- كما كان مقررا فى الخطة أصلاً.

وفى الثالث والعشرين من ابريل، القى جوزيف جوبلز بيانا أمام اهل برلين.

وفى الثالث والعشرين من ابريل ايضا، قام الرجل الثانى فى حكومة الرايخ الثالث وقائد القوات الجوية ـ هيرمان جورينج ـ بارسال برقية من منطقة Berchtesgaden فى بافاريا. وصرح فيها بأنه بعد أن تم حصار هتلر فى برلين، فإنه يطالب بتولى حكم ألمانيا خلفا لهتلر الذى كان قد اختاره لتولى هذا المنصب خلفا له من قبل. وذكر جورينج فترة زمنية معينة يتم بعدها اعتبار هتلر غير مؤهل للبقاء فى الحكم.

ورد هتلر ـ فى حنق ـ باصدار اوامره بالقبض على جورينج. وعندما كتب وصيته فى التاسع والعشرين من ابريل، اعفى جورينج من كل المناصب التى كان يتقلدها فى الحكومة.

ومع انقضاء يوم السابع والعشرين من شهر ابريل، كانت برلين قد انعزلت تماما عن باقى ألمانيا.

وفى الثامن والعشرين من ابريل، اكتشف هتلر أن قائد وحدات النخبة النازية \_ هاينريش هيلمر \_ كان يحاول مناقشة شروط الاستسلام مع



الحلفاء (عن طريق الدبلوماسى السويدى كونت فولك بيرنادوت). واصدر هتلر اوامره بالقاء القبض على هيلمر، كما امر باطلاق النار على نائب هيلمر في برلين ـ هيرمان فيجلاين.

وفى مساء الثامن والعشرين من ابريل، صرح الجنرال فينك بأن جيشه الثانى عشر قد تم اجباره على التراجع على طول جبهة القتال. واضاف أنه لم يعد من الممكن القيام بأية هجمات اخرى على برلين. ولم يبلغ الجنرال ألفريد بودل (القائد الاعلى للجيش) هذه المعلومات إلى هانز كربس فى برلين حتى وقت مبكر من صباح يوم الثلاثين من ابريل.

وفى التاسع والعشرين من ابريل، كان كل من هانز كربس وفيلهام برجدورف وجوزيف جوبلز ومارتن بورمان شهودا على وصية أدولف هتلر الاخيرة ووقعوا عليها. وقد أملى هتلر هذه الوثيقة على سكرتيرته الخاصة ـ تراودل بونج. وفى نفس اليوم، تم ابلاغ هتلر باخبار وفاة الديكتاتور الإيطالي ـ بينيتو موسوليني ـ العنيفة في الثامن والعشرين من ابريل، وهو الأمر الذي زاد من تصميمه أن يتجنب الوقوع في الاسر.

وفى الثلاثين من ابريل من عام ١٩٤٥، وبعد اشتباكات عنيفة انتقلت من شارع إلى شارع فى مدينة برلين، وبينما كانت القوات السوفيتية على بعد تقاطع أو اثنين من مقر مستشارية الرايخ، قام هتلر بالانتحار باطلاق النار داخل فمه وهو يضع فى فمه كبسولة سيانيد. وقد تم وضع جثة هتلر وجثة إيفا براون - عشيقته التى تزوجها فى اليوم السابق لانتحاره - فى حفرة صنعتها قنبلة، وقام اوتو جونش وبعض الضباط المعاونين الموجردين فى قبو القائد بسكب الكثير من البنزين على الجثتين، واشعال النار فيهما بينما كان الجيش الاحمر مستمرا فى تقدمه ممطرا المدينة بالقنابل.



وفى الثانى من مايو، استسلمت برلين. وفى السنوات التى اعقبت الحرب، تضاربت المعلومات التى وردت فى التقارير عن مصير ما تبقى من رفات هتلر. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى، وردت معلومات من التقارير التى كانت محفوظة فى الأرشيف السوفيتى أنه قد تم دفن البحث الخاصة بكل من: هتلر وإيفا براون وجوزيف جوبلز وقرينته ماجدا جوبلز واطفال جوبلز الستة والجنرال هانز كربس والكلاب التى كان هتلر يمتلكها سرا فى مقابر بالقرب من مدينة Rathenow فى ولاية كان هتلر يمتلكها سرا فى مقابر بالقرب من مدينة المقبرة التى تم دهنهم فيها، وتم حرق الرفات التى وجدت بها ونثرها فى نهر الألب. ووفقا للمعلومات الواردة من جهاز الامن الفيدرالى الروسى، فإن جزء من جمجمة بشرية تم الاحتفاظ بها فى الأرشيف الخاص بالجهاز وعرضها فى معرض فى عام ٢٠٠٠ وهى من الرفات التى تبقت من جسد هتلر وتعتبر كل ما تبقى من هذه الرفات. وقد شكك العديد من المؤرخين والباحثين فى حقيقة انتماء هذا الجزء من الجمجمة لرفات هتلر.





يتم النظر إلى هتلر والحزب النازى والآثار التى خلفتها النازية على العالم بأسره كأمور لا أخلاقية إلى اقصى الحدود. ويصف المؤرخون والفلاسفة والسياسيون النازية بكلمة "شريرة" من منطلق غير دينى وأيضاً من منطلق دينى. وتدان الصورة التاريخية والصورة الحضارية التى يتم رسمها لهتلر في الغرب إلى اقصى الدرجات. ويحظر عرض الصليب المعقوف أو غيره من الرموز النازية في ألمانيا والنمسا. كما يحظر إنكار الهولوكست في الدولتين.

وخارج مسقط رأس هتلر في مدينة Braunau am Inn يوجد في النمسا شاهد قبر حجرى محفورا عليه الرسالة التالية:

وتأتى ترجمة الكلمات المحفورة على شاهد القبر بشكل غير مترابط كالتالى: "من أجل السلام، الحرية/ والديمقراطية/ عدم العودة إلى عهد الفاشية أبداً/ هذا هو ما يذكرنا به الملايين ممن رحلوا عن عالمنا".

وعلى الرغم من ذلك، يتحدث البعض عن الإرث الذى خلفه لنا هتلر بطريقة محايدة وايجابية. فرئيس مصر الاسبق ـ أنور السادات ـ تحدث عن "اعجابه" بهتلر في عام ١٩٥٣ عندما كان شابا صغيرا، على الرغم من أنه قد يكون يتحدث عنه في اطار تمرده على الامبراطورية البريطانية. كما اشار اليه لويس فراخان بوصفه "رجل عظيم جدا".



كـمـا أعلن بال ثاكـيـراى ـ رئيس الجناح الأيمن لحــزب Shiv Sena الهندوسى فى ولاية Maharashtra الهندوسى فى ولاية المعجبين بهتلر. وكتب المؤرخ الألمانى ـ فريدريك ماينك ـ عن هتلر قائلاً:

"انه واحد من افضل النماذج الفريدة والاستثنائية على قوة الشخصية التى لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها أبداً".

## الحالة الدينية للفوهرر

نشأ هتلر بين ابوين ينتميان للمذهب الرومانى الكاثوليكى، ولكنه بعد أن ترك منزل والديه لم يحضر أى قداس أو يلتزم بالطقوس الدينية للكنيسة الكاثوليكية.

وبالرغم من ذلك، فعندما انتقل إلى ألمانيا - حيث يتم تمويل الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية عن طريق ضريبة للكنيسة تقوم الدولة بجمعها - لم يقم هتلر مطلقا (وكذلك جوبلز) أبداً "بالتخلى عن الكنيسة أو الامتتاع عن سداد الضرائب الخاصة بها لذلك، اعتبر المؤرخ - شتايجمان-جال - أن هتلر اسمياً "يمكن اعتباره كاثوليكياً" . وعلى الرغم من ذلك، فقد اوضح شتايجمان أيضاً في مناقشته لموضوع الدين في ألمانيا النازية ان: "العضوية الاسمية في الكنائس ليست معيارا موثوق به للحكم على درجة التقوى والتمسك بالدين".

كذلك، كان هتلر يمتدح علانية التراث المسيحى والحضارة المسيحية الألمانية، واعرب عن اعتقاده في أن المسيح كان ينتمى للجنس الآرى لأنه كان يحارب اليهود. وفي خطبه وتصريحاته، تحدث هتلر عن نظرته للمسيحية باعتبارها دافعا محوريا لمعاداته للسامية، قائلاً: "أنا كمسيحى لا اجد نفسى ملزما بالسماح لغيرى بخداعي، ولكنني اجد نفسى ملزما بأن احارب من أجل الحقيقية والعدالة".



اما تصريحاته الخاصة التى نقلها عنه أصدقاؤه المقربون فيشوبها الكثير من الاختلاط؛ فهى تظهر هتلر كرجل متدين على الرغم من انتقاده للمسيحية التقليدية. ونجد أن هتلر قد قام بهجوم واحد على الاقل للكاثوليكية "يعيد إلى الاذهان جدال شترايشر حول فكرة أن المؤسسة الكاثوليكية كانت تناصر اليهود وتتحالف معهم".

وفى ضوء هذه التصريحات الخاصة، يعتبر جون إس كونواى والعديد من المؤرخين الآخرين أنه ليس هناك مجال للشك فى أن هتلر كان يحمل بين جوانحه "عداءً متأصلاً" للكنائس المسيحية.

وتتباين التفسيرات المقدمة لتصريحات هتلر الخاصة إلى حد بعيد في امكانية الوثوق فيها؛ ولعل من اهمها تلك التقارير المتعددة عن تصريحات هتلر الشخصية عن المسيحية والتي تتفاوت إلى حد بعيد في مصداقيتها، ولعل ابرزها كتاب Hitler Speaks الذي كتبه هيرمان راوشينج والذي يعتبره كثير من المؤرخين عملاً ملفقاً. ويمكن الاطلاع في نظرة عامة على معتقدات هتلر الدينية ـ بناء على تصريحاته الشخصية الظاهرة ـ من خلال الكتاب الذي مدحه الكثيرون والذي كتبه مايكل ريسمان أو في الكتاب الذي ألفه ريتشارد شتايجمان-جال والذي أثار الكثير من الجدل حوله وهو بعنوان .Nazism and Christianity

وعلى الرغم من ذلك، ففى مجال العلاقات السياسية مع الكنائس فى ألمانيا، كان هتلر بكل سهولة ينتهج استراتيجية "تناسب الاهداف السياسية الآنية التى كان يسعى لتحقيقها". ووفقا لاراء البعض، كان لهتلر خطة عامة حتى قبل أن يصل إلى كرسى رئاسة الحزب النازى؛ ألا وهى تدمير المسيحية فى الرايخ.



وقد صرح رئيس المنظمة شبه العسكرية "شباب هتلر" قائلاً: "كان تدمير المسيحية هدفا ضمنيا تسعى الحركة الاشتراكية الوطنية لتحقيقة منذ بدايتها، ولكن "كانت الاعتبارات المتصلة بالوسيلة المكنة لتحقيق هذا الهدف هي ما جعلت من المستحيل" أن يتم التصريح علنا بهذا الوضع المتطرف.

ويعتقد معظم المؤرخين أن هتلر كان مختلفا عن غيره ممن عكست تصرفاتهم أيديولوجيات النازية! فلم يكن هتلر ممن يؤمنون بالافكار القاصرة على فئة محدودة من البشر أو يؤمن بفكرة وجود قوى خفية فوق طبيعية يمكن اخضاعها للقوى البشرية ولم يكن متمسكا بالأيديولوجية التى تؤمن بوجود حكمة خفية كامنة في الجنس الآرى دون غيره من الاجناس؛ وسخر هتلر من تلك المعتقدات في كتابه .Mein Kampf

ويعتقد اخرون أن هتلر فى شبابه - خاصاً فيما يتعلق بآرائه العنصرية - تأثر بعدد وافر من الأعمال التى كتبت عن القوى فوق الطبيعية؛ والتى تحدثت عن التفوق الغامض الذى يتمتع به الألمان. ومن هذه الاعمال: المجلة المعروفة باسم Ostara مما يثبت صحة الادعاء الذى اذاعه ناشر المجلة - لانز فون ليبنفيلس - بأن هتلر قد زاره فى عام ١٩٠٩ وامتدح عمله.

ولا يزال المؤرخون فى حالة من عدم الاتفاق حول موضوع الوثوق فى صحة ادعاء لانز باتصال هتلر به.

ويعتقد نيكولاس جودريك-كلارك في صحة ادعاء ليبنفيلس. اما بريجيت هامان فقد تركت التساؤل حول صحة هذا الادعاء معلقا ,في حين تشكك ايان كيرشو إلى أقصى الحدود فيه.



علاوة على ذلك، قام هتلر لبعض الوقت بحث الشعب الألمانى على اعتناق شكل من اشكال المسيحية التى اطلق عليه اسم "المسيحية الايجابية"؛ وهو معتقد يقوم على تخليص المسيحية الأرثوذكسية مما يعترض على وجوده فيها، ويتميز بإضافة بعض الملامح العنصرية اليها. وبالرغم من ذلك، فبحلول عام ١٩٤٠ كان معلوما للرأى العام أن هتلر قد تخلى عن فكرة حث الألمان على الإيمان بفكرة إمكانية التوفيق بين الافكار المتعارضة التى تدعو اليها المسيحية الايجابية.

وكان هتلر يرى أن "الارهاب الدينى هو - باختصار - ما تدعو اليه التعاليم اليهودية؛ تلك التعاليم التى تعمل المسيحية على الترويج لها والتى من شأنها أن تزرع القلق والارتباك في عقول البشر".

وبالإضافة إلى عدم حضور القداس والالتزام بالطقوس الدينية للكنيسة الكاثوليكية، فقد كان هتلر يفضل بعض جوانب المذهب البروتستانتي إذا كانت هذه الجوانب ستمكنه من تحقيق أهدافه. وفي الوقت نفسه، قام هتلر بمحاكاة بعضا من معالم الكنيسة الكاثوليكية المتمثلة في نظام مؤسستها القائم على التسلسل الهرمي وعلى وجود طقوس معينة ولغة خاصة يتم استخدامهما فيها.

وابدى هتلر اعجابه بالتقاليد العسكرية فى تاريخ المسلمين، وأصدر اوامره إلى هيلمر بانشاء فرقة عسكرية من المسلمين فقط فى وحدات النخبة النازية، وكان ذلك لخدمة اهدافه السياسية فقط.

ووفقا لما ذكره واحد ممن كان هتلر يأتمنهم على اسراره، فإنه قد صرح له بشكل خاص قائلاً: "دين محمد الإسلامي من أكثر الأديان التي كانت ستلاءم ـ أيضاً ـ الاهداف التي نسعي لتحقيقها؛ أكثر من المسيحية



نفسها. فلماذا يتوجب علينا أن نعتنق المسيحية بكل الخنوع والهوان اللذين تتصف بهما... ": وكان هتلر فى ذلك معجبا بجانب الصمود والشجاعة فى ملاقاة العدو الذى كان المسلمون يتصفون به، ولم يلتفت إلى أن هذا الجانب فى المسلمين انما كان دفاعا عن الحق ولم يقصد به يوما الهجوم على الغير أو الاعتداء على حقوق الاخرين.

وصرح هتلر فى احدى المرات قائلاً: "لا نريد إلهاً آخر غير ألمانيا نفسها. ومن الضرورى أن نتحلى بإيمان وأمل وحب يتصفون بالتعصب لألمانيا ولصالح ألمانيا".

## الحالة الصحية لهتلر

طالما كانت الحالة الصحية لهتلر مثاراً للجدل. فقد قيل مرات عديدة أنه كان يعانى من اعراض القولون العصبى، ومن آفات جلدية، ومن عدم انتظام فى ضربات القلب، ومن مرض الشلل الرعاش، وهناك فيلم يظهر يده اليسرى وهى ترتعش؛ وهو ما يمكن أن يكون إشارة لاصابته بالشلل الرعاش، وهناك فيلم آخر ـ تمت اضافة الكلمات له باستخدام تكنولوجيا قراءة الشفاه ـ يظهر هتلر وهو يشكو من ارتعاش ذراعه، وباستثناء هاتين الحالتين اللتين تتحدثان عن حالته الصحية، لا توجد الكثير من الادلة التى تتحدث عنها.

وفى السنوات التى تلت بدايات عقد الثلاثينيات من القرن السابق، كان هتلر يلتزم بنظام غذائى نباتى بالرغم من أنه كان يتناول اللحوم أحياناً. وهناك بعض الاخبار التى تم تناقلها عنه وهو يقوم بإثارة اشمئزاز ضيوفه ويعطى لهم وصفا تفصيليا عن طريقة ذبح الحيوانات في محاولة منه لجعلهم يعزفون عن تناول اللحوم. ويعتبر خوف هتلر من



الاصابة بمرض السرطان (الذى أودى بحياة والدته) هو اهم الاسباب التى تم تقديمها لتبرير هذا السلوك من جانبه بالرغم من أن الكثير من المؤلفين يؤكدون أن السبب وراء ذلك كان حبه العميق والمتأصل للحيوانات. وقد صنع له مارتن بورمان خصيصا صوبة زجاجية بالقرب من Berghof مقر اقامته الموجود بالقرب من منطقة Berchtesgaden وذلك للتأكد من امداده بالفواكه والخضراوات الطازجة طوال فترة الحرب. بعض الصور الفوتوغرافية لاطفال بورمان وهم يقومون بالعناية بالصوبة الزجاجية. وبحلول عام ٢٠٠٥ كانت دعائم هذه الصوبة هى كل بالصوبة الزجاجية. وبحلول عام ٢٠٠٥ كانت دعائم هذه الصوبة هى كل ما تبقى منها من بين اطلال المنطقة الخاصة بالقادة النازيين.

لم يكن هتلر مدخناً، وكان يشجع على الترويج لحملات مناهضة للتدخين في كل أنحاء ألمانيا. ويقال أن هتلر وعد بمنح أي فرد من المقربين له ساعة ذهبية إذا تمكن من الإقلاع عن التدخين (وقام بالفعل بمنح البعض ساعات ذهبية عندما تمكنوا من ذلك). وتؤكد روايات العديد من الشهود أنه بعد التأكد من صحة خبر انتحاره، قام العديد من الضباط والمعاونين وافراد السكرتارية في قبو الفوهرر بإشعال السجائر وتدخينها.

## حياة هتلر الحنسية

قدم هتلر نفسه للجماهير على أنه رجل بلا حياة عائلية، وعلى أنه قد كرس حياته تماما لمهمته السياسية.

وارتبط هتلر بعلاقة خطبة فى العشرينات مع ميمى رايتر، وفى وقت لاحق كانت له عشيقة وهى إيفا براون. وكانت تربطه علاقة وثيقة بابنة اخته غير الشقيقة جيلى باوبال؛ وهى علاقة زعم بعض المعلقين أنها



كانت علاقة جنسية بالرغم من عدم وجود ادلة تثبت ذلك. ويذكر جون تولاند في كتابه The Definitive Biography: Adolf Hitler أن هتلر كان كثيرا ما يزور جيلى بصفته خطيبها، كما كان يضع الكثير من القيود على تحركاتها ما لم تكن بصحبته، وقد حاولت النساء الثلاث الانتحار (ونجحت اثنتين منهما بالفعل في ذلك)؛ وهي حقيقة ادت إلى وجود بعض التكهنات عن اصابة هتلر بانحراف جنسي مثل: انحراف جنسي في التبول وذلك كما ذكر اوتو شتراسر وهو احد الخصوم السياسيين لهتلر، وقد انكر رايتر وهو الشخص الوحيد الذي ظل على قيد الحياة بعد سقوط النازية ـ هذا الامر، واثناء فترة الحرب وبعدها، قدم المحللون النفسيون عددا لا حصر له من التفسيرات النفسية ـ الجنسية غير المتوافقة مع بعضها البعض لتصرفات هتلر من منظور علم الباثولوجيا.

وتشير بعض النظريات إلى أن هتلر كانت له علاقة بواحدة من معتنقات الفكر الفاشى؛ وهى البريطانية يونيتى ميتفورد.

وفى الآونة الأخيرة، تحدث لوثر ماشتان فى كتابه The Hidden وفى الآونة الأخيرة، تحدث لوثر ماشتان فى كتابه Hitler

### عائلة هتلر

توفيت باولا هتار؛ آخر من تبقى على قيد الحياة من أسرة هتار التى تتصل به اتصالا مباشرا في عام ١٩٦٠.

اما أكثر افراد سلالته المباشرة شهرة وعمرا من ناحية والده فهو: ابن اخيه ويليام باتريك هتلر. وانتقل ليعيش مع زوجته ـ فايليس ـ فى جزيرة لونج ايلاند فى مدينة نيويورك، وأنجبا أربعة أطفال. ولم ينجب أياً من ابناء ويليام هتلر أطفالا حتى الآن.



وعلى مدار السنوات، حاول الكثير من المراسلين الصحفيين أن يقوموا باقتفاء أثر اقارب ينتمون لدوائر ابعد في عائلة الفوهرر؛ ويزعم أن الكثير منهم يعيشون الآن حياة غامضة بعد أن مضى وقت طويل على قيامهم بتغيير أسمائهم حتى لا يتعرف عليهم احد.

## سلسلة نسب هتلر

ألويس هتلر، الوالد

ألويس هتلر؛ الاصغر، الأخ غير الشقيق

انجيلا هتلر راوبل، الاخت غير الشقيقة

بريدجيت داولينج، زوجة اخيه

إيفا براون، العشيقة والزوجة

جيلى راوبال، بنت اخته غير الشقيقة

هاينز هتلر، ابن اخيه

هيرمان فيجلاين، شقيق زوجته وذلك عندما تزوج هتلر من إيفا براون

يوهان جورج هيدلر، جده المفترض

يوهان نيبوموك هيدلر، جده الاكبر من ناحية والدته، ويزعم أنه عمه الاكبر ومن المحتمل أن يكون جد هتلر الحقيقي من ناحية الاب

كلارا هتلي والدته

ماريا شيكلجروبر، جدته

باولا هتلر، أخته

ويليام باتريك هتلر، ابن أخيه



#### خطبهتلر

كان هتلر خطيبا مفوها استولى على لباب الكثيرين بضربات يده على المنصة التى كان يقف خلفها وهو يلقى خطاباته، وبصوته الهادر وخطبه الحماسية. وكان يصقل مهاراته بإلقاء الخطب على الجنود خلال عامى ١٩٦٩ و , ١٩٢٠ واصبح ماهرا في التحدث إلى الناس بما يريدون أن يسمعوه منه: (الخيانة التي طعنت الجيش الألماني في الظهر أثناء الحرب العالمية الأولى، والخطة اليهودية الماركسية لغزو العالم، والخيانة التي تعرضت لها ألمانيا في معاهدة فرساى).

وكان هتلر ماهراً أيضاً فى العثور على كبش فداء يلقى عليه باللوم على ما يلحق بشعبه من مصائب. ومع مرور الوقت، تمكن هتلر من الوصول إلى حد الكمال فى أدائه أمام الجماهير عن طريق التدرب أمام المرآة والعزف الماهر على أوتار المشاعر أثناء عروضه.

وقد تدرب هتلر على يد احد الاشخاص الذى كان يدعى كذبا قدرته على استبصار المستقبل، وقد ركز على استخدام اليد والإيماءات التى يمكن القيام بها عن طريق الذراع. وتحدث عنه ألبرت سبير الذى كان وزيراً للذخيرة في عهده ومعمارياً \_ والذى كان يعرف هتلر كما كان الجميع يعرفه \_ فقال أنه كان قبل كل شيء آخر ممثلاً بارعاً.

وقد تم تصميم الاجتماعات السنوية الحاشدة التى كان ينظمها ألبرت سبير من أجل اطلاق شرارة اقناع الذات فى نفوس المشاركين فيها. وكان المشاركون فى هذه الاجتماعات السنوية يعززون التزامهم تجاه الحركة النازية عن طريق الحضور فى الاجتماعات السنوية، والاشتراك فى المسيرات، ورفع اصواتهم بالتحية للقائد، واداء التحية العسكرية بيد ثابتة



وقوية. ويمكن ادراك هذه الامور بشكل كامل من مشاهدة الفيلم الدعائى الذي يحمل اسم (of the will triumph) الذي يحمل اسم باخراجه ليني ريفنشتال ليصور الاجتماع السنوى للحزب النازى الذي تم عقده في Nuremberg في عام ١٩٣٤.

وقد قام المخرج بتصوير هتلر من زاوية عالية أو منخفضة فقط، ولكن لم يقم بتصويره من الأمام مباشرة إلا مرتين فقط. والتقاط الكاميرا الصور له من هذه الزوايا تضفى عليه هالة من التقديس. وكان بعض من ظهروا فى الفيلم ممثلين تقاضوا اجرا عن قيامهم بالتمثيل فى هذا الفيلم الدعائى، ولكن لم يكن معظم من شاركوا فيه من الممثلين. ولم يتم أبداً الكشف عما إذا كان الفيلم قد استعان ببعض المنظين. ولم يتم أبداً الكشف عما إذا كان الفيلم قد استعان ببعض محاولات اقناع الذات قد تركت أثرها على هتلر نفسه. وكان هتلر يلقى بالخطبة نفسها (ويصقلها بلسانه المعسول لدرجة اكبر فى كل مرة) مئات المرات؛ فيلقيها أولاً أمام الجنود ثم يقوم بإلقائها فى النوادى المنتشرة فى كل أنحاء ألمانيا والتى كان يرتادها الشعب الألماني. وربما كانت هذه العروض هى ما اضافت المزيد والمزيد إلى الاحقاد التى كان يضمرها فى نفسه؛ خاصة تلك الكراهية الشديدة التى كان يضمرها لليهود والتى استولت عليه تماما.

# أحاديث خاصة

وقد قام هتلر بزيارة المشير الفناندى ـ مانر هايم ـ فى الرابع من شهر يونيو فى عام , ١٩٤٣ واثناء هذه الزيارة، قام احد المهندسين العاملين فى شركة هيئة الاذاعة الفناندية YLE، ويدعى ثور دامن بتسبجيل نص



الحوار الذى دار بين هتلر ومانر هايم؛ وهو تصرف لابد وأنه قد قام به فى الخفاء لأن هتلر لم يكن ليسمح بتسجيل محادثاته الشخصية دون إذن منه ودون أن يتحضر لذلك. ويعتبر هذا التسجيل اليوم هو التسجيل الوحيد المعروف لهتلر وهو يتحدث بلهجة غير رسمية. والتسجيل يعرض لمحادثة خاصة مدتها احدى عشرة دقيقة ونصف بين القائدين.

ويتحدث هتلر بطريقة يظهر فيها قليلا من الإثارة وبالرغم من ذلك فهى طريقة تتسم بالتحرر الفكرى (وذلك إذا ما تمت مقارنة الطريقة التى يتحدث بها بتلك التى كان يتحدث بها الرجال الذين ينتمون للطبقة العاملة فى زمنه). ومعظم التسجيل عبارة عن مونولوج يتحدث فيه هتلر. وفى المحادثة، يعترف هتلر بفهمه لقدرة الاتحاد السوفيتى على الدخول فى حرب (وتوجد بعض النسخ من هذا الحوار باللغة الإنجليزية).

مسئولية قيام الحرب العالمية الثانية

• \* •

ربما لهذا بالتحديد يقولون: من المسؤول عن الحرب العالمية الثانية ومقتل ستين مليون انسان فيها؟ الجواب المتوقع أن المسؤول هو أدولف هتلر. ولكن مهلاً. لدى التدقيق العميق فى امرها نكتشف أن المسؤول الحقيقى والأول هو عميد اكاديمية الفن فى فيينا الذى رفض قبول هتلر كتلميذ رسم فيها. فلو أن الاكاديمية قبلت الشاب هتلر لكفت العالم شره. كان المنتظر عندئذ لينشغل هتلر برسم البرتقال والقنانى الفارغة كمعظم فنانى عصره. لكن اكاديمية فيينا رفضته وبدلا من أن يصبح فنانا مغمورا فى ألمانيا لا احد يسمع به، اصبح امبراطورا لألمانيا وأوروبا النازية.

كان لهذا الرفض من اكاديمية الفنون اثره على مسيرة الفن فى ألمانيا والنمسا. فمن اسباب رفضه أنه كان يرسم بالاسلوب الكلاسيكى الذى عفا عليه الزمن ولم يتطور ويماشى مسيرة الفن الحديث: ولهذا، فحالما تسلم الحكم فى ألمانيا سنة ١٩٣٣ كان من أول ما امر به قمع المدرسة الحديثة واضطهاد كل الرسامين التجريديين والسرياليين والتعبيريين ومن لف لفهم من رؤوس المدرسة الحديثة وذيولها. بعد اشهر قليلة من تسلمه السلطة مستشاراً لألمانيا القى خطابا فى مدينة نورنبرغ عام



1978 ندد فيه بكل مظاهر الفن الحديث الذى وصفه بالانحطاط ثم عين زميله غوبلز مديرا للثقافة فى ألمانيا، وبالتالى مسؤولا عن النشاط الفنى وبدأت حملة اضطهاد الفنانين الحداثيين ومطاردتهم. كان فى طليعة ذلك كارل شمت روتلف وهانس فايبخ والنمساوى أوسكار كوكوشكا وإدوار مونخ وبول كلى والشيوعى بوريس تاسلتسكى.

اصدر غوبلز اوامره بمصادرة ٧٠٠ لوحة حديثة من المتاحف واتلافها. وكما نتوقع كان أكثر الممنوعين من اليهود وعلى رأسهم هانس فايبخ الذى رسم سلسلة من اللوحات تصور اهوال الحرب كما عاشها كجندى فى الجبهة الشرقية خلال الحرب العظمى. وقد صدرت الاوامر بمنع كل اعماله، واضطر للهرب إلى بريطانيا. وكذا فعل روتلف والكثير من الرسامين والنحاتين الحداثيين. بولى كلى هرب إلى سويسرا وكوكوشكا إلى بريطانيا.

كان معظم هؤلاء الفنانين يساريين وعلى الخصوص تاسلتسكى الذى آمن بمدرسة الواقعية الاشتراكية ورسم لوحة "موت كاسانوفا" التى خلد فيها ذكرى احد القادة الشيوعيين الذين اغتيلوا. امر هتلر باعتقال تاسلتسكى وزجه في احد معسكرات الاعتقال، حيث جرت تصفيته بعد قليل. اما كوكوشكا فقد رسم بعد التجائه إلى بريطانيا سلسلة من الأعمال يندد فيها بساسة بريطانيا وتساهلهم مع هتلر. كان منها لوحة "ماريانا" التي صور فيها تشرشل وزملاءه وهم سكارى يعبثون مع الغانيات في النوادى الليلية بلندن. كان من جرائم النازية اتلاف مئات اللوحات من أعمال بول كلى التجريدية وكارل روتلف التعبيرية، الذي منعه النازيون من عرض اعماله سنة ١٩٣٦ ثم اصدروا في ١٩٤١ امرا بمنعه كليا من الرسم.



ينظر كثير من الناس إلى الأعمال الحديثة كخربطات طفولية لا تستحق غير السخرية والضحك عليها. ويظهر أن هتلر قد ساهم بمثل هذا الرأى، رغم كونه رساما مطلعا على الامر. ففى سنة ١٩٣٦ امر بتنظيم معرض بعنوان "الفن المنحط" لعرض بعض أعمال هؤلاء الفنانين الألمان الحداثيين للتشهير بهم والسخرية منهم. كان منها لوحة "امرأة تحمل شنطة" بالوان فطرية قوية من الاخضر والبنى تنم عن تأثير الفن الأفريقي الذي اكتشفه الفنانون الأوروبيون في بداية القرن العشرين، كان من معروضات الفن المنحط أيضاً لوحة تاسلتسكي "موت كاسانوفا".

وقد كانت بادرة موفقة من متحف التبت مودرن بلندن أن جاءتنا بمجموعة من هذه الأعمال التى سمح هتلر بعرضها تحت عنوان "الفن المنحط" الموجود حاليا في العاصمة البريطانية.

#### السينما

مؤخرا وضمن سلسلة افلامها الوثائقية، عرضت القناة الفرنسية ـ الألمانية أرتى ARTE شريطا وثائقيا حول علاقة هوليوود بألمانيا النازية.

الفيلم يستعرض كيف تعامل ارباب الشركات السينمائية مع ظهور الحزب النازى فى ألمانيا خلال العشرينات من القرن الماضى، حيث حاول هؤلاء ـ الذين اغلبهم من اصول يهودية ـ التغاضى عن اتخاذ موقف من النازية فى اعمالهم السينمائية على اعتبار أنهم أمريكيون قبل أن يكونوا يهودا.

لكن مع حلول ليلة ٩ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٣٨ وهو التاريخ الذي اصدر فيه هتلر اوامره باعتقال اليهود وترحيلهم إلى مراكز الاعتقال،



تغير الأمر وتكونت جمعيات ـ بمبادرة من ارباب الشركات السينمائية ـ من أجل استقبال اليهود المهاجرين من ألمانيا وباقى الدول الأوروبية، فى سرية تامة مخافة من رد فعل التنظيمات العنصرية المتعاطفة مع النازية، كمنظمة جيرمان بوند ومنظمة كى كليكس كلان.

على المستوى السينمائى، شرعت هوليوود فى انتاج العديد من الافلام الدعائية المناهضة للنازية: اعترافات جاسوس ألمانى وهو فيلم كوميدى صادف انتاجه من طرف شركة وارنر، قيام السلطات الأمريكية بشن حملة تحقيق واسعة فى صفوف الأمريكيين من اصل ألمانى، كما أن كل المثلين فيه اشترطوا على الشركة المنتجة ومخرج الفيلم تصوير مشاهدة فى سرية تامة وعدم ظهور اسمائهم فى جنريك الفيلم مخافة من المنظمات المتعاطفة مع النازية.

فيلمان كوميديان فقط كسرا عقدة الخوف وتم توزيعهما على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهما: الديكتاتور لشارلي شابلن (١٩٣٨) وأكون أو لا أكون للمخرج الأمريكي أرنست ليبتش ١٩٤٢؟ حسب الفيلم الوثائقي، أنه بعد انتصار الحلفاء سنة ١٩٤٥ كانت المصالح السينمائية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية السابقة إلى الدخول إلى مراكز الاعتقال ـ حتى قبل المصالح الطبية والاسعاف ـ لتوثيق البشاعات التي شهدتها هذه المراكز والتي احدث عرضها بالقنوات التلفزيونية آنذاك، ردة فعل قوية من الجمهور دفع بوسائل الإعلام خاصة الأمريكية والبريطانية إلى التحفظ في الاتصال بالضحايا وانجاز تحقيقات مصورة معهم.

لكن مع ظهور مسلسل جذور سنة ١٩٧٧ والذى يحكى عن معاناة السود بأمريكا، سواء قبل الحرب الاهلية أو بعدها، وما حققه من نجاح



كاسح على المستوى العالمى دفع بأرباب الشركات السينمائية فى هوليوود إلى انتاج اشرطة وثائقية وروائية عن معاناة اليهود خلال الحقبة النازية.

## الرياضية

لمدة اسبوعين في أغسطس ١٩٣٦ غطت الديكتاتورية النازية لهتلر شخصيتها العسكرية العنصرية عند احتضانها للالعاب الصيفية الأولمبية بتحريكها الهادئ لاجندتها المعادية للسامية ومخططاتها التوسعية. استغل النظام النازى هذه الالعاب بمخادعة العديد من الجماهير الاجنبية والصحفيين الاجانب بتقديم صورة لألمانيا المسالمة والمتسامحة. برفضها اقتراح مقاطعة الدورة الأولمبية في سنة ١٩٣٦ اضاعت الولايات المتحدة وبعض الديمقراطيات الغربية الفرصة لاخذ موقف يقر بأن ـ كما قال بعض المراقبين في تلك الفترة ـ ربما كانوا قد اعطوا هتلر مهلة لتقليص المقاومة العالمية للاستبداد النازى. ومع اختتام الالعاب تنامت سياسات ألمانيا التوسعية واضطهاد اليهود واعداء اخرين للدولة ادت إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة.

## الألعاب الأولمبية في صيف ١٩٣٦

فى ١٩٣١ منحت اللجنة الأولمبية العالمية تنظيم الدورة الأولمبية سنة ١٩٣٦ لمدينة برلين واشار هذا الاختيار إلى عودة ألمانيا للمجموعة الدولية بعد عزلها إثر هزيمة الحرب العالمية الأولى.

بعد سنتين اصبح قائد الحزب النازى أدولف هتلر مستشار ألمانيا واستبدل بسرعة الديمقراطية الهشة لدكتاتورية الحزب الواحد الذى اضطهد اليهود والفجر وكل المعارضين السياسيين وغيرهم. عمل النظام النازى على مراقبة كل مكونات الحياة العامة الألمانية وبلغ حتى



الرياضية. استخدم النظام النازى الرياضة فى الثلاثينات للترويج لأسطورة الجنس الآرى المتفوق. فى النحت وفى اشكال اخرى مجد الفنانون الألمان العضلات القوية جدا لعدائيهم ونوهوا بالسمات التى يتمتع بها الجنس الآرى. مثل هذه الصورة تعكس الاهمية التى اعطاها النظام النازى للقوة البدنية كضرورة ملحة للخدمة العسكرية.

فى ابريل ١٩٣٣ تم تمرير قانون يخول فقط للجنس الآرى الانضمام لجمعيات العدو اما العدائين من غير الجنس الآرى كاليهود والغجر فقد وقع اخراجهم فورا من الجمعيات الرياضية الألمانية البطل الهاوى إريك سيلنج فى ابريل ١٩٣٣ نظرا لكونه يهودى. (واصل بعد ذلك مشواره الرياضى بالولايات المتحدة). كما طرد بطل كرة التنس اليهودى دانيال برين من كأس مجموعة دايفس بألمانيا. طردت جريتل بيرجمان من فريقها الألمانى للقفز العالى سنة ١٩٣٣ ومن الفريق الأولمبى الألمانى سنة ١٩٣٦

ثم منع العدائين اليهود من جميع الفرق الرياضية الألمانية وتم تجميعهم فى جمعيات يهودية تتضمن مجموعات شيلد والمقابيين وتمكينهم من مرافق منفصلة. لكن هذه المرافق اليهودية لا يمكن مقارنتها بتلك الألمانية. الغجر مثل الملاكم جوهان روكيلى طردوا من الرياضيات الألمانية.

وكحركة لتضليل الرأى العام العالمي سمحت السلطات الألمانية للنصف يهودية هيلين ماير بتمثيل ألمانيا بالالعاب الأولمبية ببرلين. تحصلت على ميدالية فضية بحواجز السيدات الفردية ومثل كل الفائزين الألمان ادت التحية النازية على المضرب. بعد الدورة الأولمبية عادت ماير إلى الولايات

المتحدة. ولم يتبارى أى يهودى منذ ذلك الحين باسم ألمانيا فاز تسعة عدائين يهود بميداليات بالدورة الأولمبية بما فيهم ماير وخمسة مجريين. وذهب سبعة عدائين يهود ذكور من الولايات المتحدة إلى برلين. مثل بعض المتسابقين اليهود الأوروبيين بالدورة الأولمبية فإن العديد من هؤلاء الشبان وقع الضغط عليهم من قبل المنظمات اليهودية لمقاطعة الالعاب. ولأن جلهم لم يفهم كليا مدى خطورة النظام النازى واهدافه قرر بعضهم مواصلة المنافسة.

فى أغسطس ١٩٣٦ حاول النظام النازى تغطية سياسة العنصرية العنيفة عند استضافته للالعاب الأولمبية الصيفية. جل العلامات المعادية لليهود وقع حذفها وقتيا وقامت الجرائد بتقليص خطابها المعادى لليهود واستغل النظام هذه الالعاب الأولمبية لتقديم صورة خاطئة حول ألمانيا للجماهير والصحفيين الاجانب مظهرين ألمانيا المسالمة والمتسامحة.

اتسعت الحركات المقاطعة للدورة الأولبية ببرلين لتبلغ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وتشيكوسلوفاكيا وهولندا. وكان الحوار حول مشاركة الولايات المتحدة بأولبية سنة ١٩٣٦ ساخنا وطويلا جدا وهي عادة ما تبعث باكثر عدد من الرياضيين لهذه التظاهرة. بعض المؤيدين للمقاطعة أيدوا فكرة اقامة أولمبية بديلة. وكان اكبرها "أولمبية الشعب" التي قررت بصيف ١٩٣٦ ببرشلونة بأسبانيا إلا أنها الغيت بعد اندلاع الحرب الاهلية في يوليو ١٩٣٦ مباشرة بعد وصول الف عداء.

بعض العدائين من عدد الدول اختاروا أيضاً مقاطعة الدورة الأولمبية ببرلين. وفى الولايات المتحدة ساند بعض العدائين اليهود والمنظمات اليهودية مثل الكونجرس اليهودى الأمريكي والهيئة اليهودية للعمل هذه



المقاطعة. عندما صوت اتحاد العداء الهاوى للولايات المتحدة للمشاركة في ديسمبر ١٩٣٥ اتبعتهم دول اخرى وفشل الحصار.

قام النظام النازى باستعدادات لالعاب صيف أغسطس ١-١٦. تم بناء العديد من المركبات الرياضية والرايات الأولمبية التى غطت معالم وبنائات مدينة برلين المكتظة. جل السواح غير واعين بأن النظام النازى اخفى العلامات المناهضة لليهود بصفة وقتية واستعملوا فريقا من الشرطة من الغجر بأمر من الوزارة الداخلية الألمانية. وفى ١٦ يوليو ١٩٣٦ تم القبض على ٨٠٠ غجرى مقيم ببرلين وضواحيها وتم حجزهم من قبل الشرطة بمحتشد خاص بإحدى ضواحى برلين بمارسان. امر الضباط النازيون فى تلك الفترة بعدم تجريم ومحاكمة الشواذ من الزائرين الاجانب.

تنافس ٤٩ فريقًا للعدو من جميع العالم بالدورة الأولمبية ببرلين اكبر من جميع المنافسات السابقة. فشاركت ألمانيا باكبر عدد وهو ٣٤٨ عداء. وكان فريق الولايات المتحدة الثانى ٣١٢ عضو من ضمنهم ١٨ أمريكى من اصل أفريقى. ترأس اللجنة رئيس الهيئة الأولمبية الأمريكية أفيرى براندج. ولم يشارك الاتحاد السوفيتى في العاب برلين.

بمهارة فائقة ساندت الالعاب الأولمبية بصور ملونة ومجلات موزعة وصور السباق كانت تربط بين ألمانيا النازية واليونان القديمة مجسدة اسطورة الجنس النازى بكون أن الحضارة الألمانية المتفوقة كانت قد انتجت ثقافة آرية عتيقة وكلاسيكية. والقت هذه النظرة الكلاسيكية العتيقة الضوء على الجنس المثالى "الآرى الراقى" والبطل ذو "العيون الزرقاء والشعر الاشقر والملامح الرقيقة والجميلة".



تواصلت الجهود الرامية للاشعار حتى بعد الدورة الأولمبية مع اخراج الفيلم "أولمبياد" سنة ، ١٩٣٨ وهو الفيلم الوثائقى المثير للجدل الذى أدير من قبل المخرجة الألمانية والمتعاطفة الألمانية لينى ريفنستال. كلفت من قبل النظام النازى لاخراج هذا الفيلم حول العاب صيف ١٩٣٦.

فظهرت ألمانيا بوجه المنتصر في الدورة الأولمبية رقم ١١. تحصل العداءون الألمان على اغلب الميداليات ونالت الضيافة الألمانية وحسن الاستقبال اعجاب الزائرين. تناقلت جل الصحف تقرير "النيويورك تايمس" الذي لقى صدى والذي ذكر بأن هذه الالعاب اعادت ألمانيا إلى صف الدول بل وأرجعت الألمان أمثل انسانية. بعضهم اكتشف أنه من الصواب أن يستمر هذا الجو المسالم. إلا أن القليل من بعض الصحفيين مثل وليم شيرر الذين استوعبوا أن برلين لم تكن سوى واجهة تخفى ورائها نظاما عنصريا وقمعيا وعنيفا.

وعندما وقع وضع هذه التقارير جانبا سارع هتلر بمخططاته التوسعية لألمانيا. استأنفت اعدام اليهود وبعد يومين من نهاية الالعاب الأولمبية انتحر القائد ولفجنج فورستنر رئيس القرية الأولمبية عندما وقعت تنحيته من الخدمة العسكرية بسبب اجداده اليهود.

احتلت ألمانيا بولندا فى ١ سبتمبر ١٩٣٩. وخلال ٣ سنوات من الدورة الأولمبية اشعل الممول للالعاب - "المضياف والمسالم" - الحرب العالمية الثانية. وهو صراع أدى إلى خراب هائل. عند اختتام الالعاب تنامت سياسات ألمانيا التوسعية واعدام اليهود واعداء الدولة التى ادت إلى المحرقة.

#### العلسوم

النازية كانت "علم احياء تطبيقى"، كما صرح بذلك مساعد هتلر؛ رودولف هس. خلال الرايخ الثالث، حدد تنوع حاد سياسيا ومعادى



للسامية في علم تحسين النسل مسار سياسة الدولة. وصف نظام الحكم لهتلر "السلالة الشمالية" بأنها نموذج تحسين النسل لها وحاول تفريغ ألمانيا في قالب مجتمع قومي متماسك يستبعد أي شخص يعتبر بشكل موروث "ذو قيمة اقل" أو "اجنبي من الناحية العرقية". كانت مقاييس الصحة العامة للسيطرة على التناسل والزواج تهدف إلى تقوية "الكتلة الوطنية" من خلال التخلص من الجينات ذات التهديد البيولوجي من السكان. وقد احتضن العديد من الاطباء والعلماء الألمان الذين ساندوا افكار علم الصحة العنصري قبل عام ١٩٣٣ تأكيد النظام الجديد على علم الاحياء والوراثة، وفرص العمل الجديدة، والتمويل الاضافي للابحاث.

وقامت ديكتاتورية هتلر، مدعومة بسلطات الشرطة الجارفة، بإسكات النقاد لعلوم تحسين النسل النازية ويؤيد الحقوق الفردية. وذلك بعد خضوع كافة المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية للسيطرة النازية وعلوم تحسين النسل العنصرية التي تخللت المجتمع الألماني ومؤسساته. وقد تم تطهير الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمستشفيات والرعاية الصحية العامة من اليهود الذين تم اعتبارهم "غرباء". وقد لقي الاشخاص في المناصب العليا الذين كان يتم اظهارهم بأنهم "غير جديرين بالاعتماد عليهم" سياسيا مصيرا مشابها.

# المعركة من أجل المولد

وبترديد المخاوف المتواصلة لتحسين النسل، اشاع النازيون تحذيرات خبراء السكان من "الموت القومى" وسعوا إلى عكس الاتجاء إلى تخفيض معدل المواليد. حيث حظر قانون الصحة الزوجية الصادر في اكتوبر من عام ١٩٣٥ الزواج بين الاشخاص "المتمتعين بالصحة" والاشخاص الذين



يعتبرون غير لائقين من الناحية الوراثية. واصبح الزواج وانجاب الاطفال واجبا قوميا "للائقين عنصريا". وصرح هتلر في خطاب له في ٨ سبتمبر من عام ١٩٣٤ قائلاً: "في دولتي، الأم هي المواطن ذو الاهمية البالغة".

وبالعمل وفقا للمخاوف الأولية لتحسين النسل حول آثار الكحول والتبغ ومرض الزهرى، قام النظام النازى بالاشراف على الأبحاث، ومباشرة حملات تعليم عام، وسن القوانين التى هدفت جميعا إلى التخلص من "السموم الجينية" المرتبطة بعيوب الولادة والاضرار الجينية للاجيال التالية. وفي عام ١٩٣٦ ?تم انشاء المكتب المركزى الألمانى لمكافحة اللواط والاجهاض لزيادة الجهود لمنع الافعال التى تعوق التكاثر. وفي خطاب في عام ١٩٣٧ ربط فيه رئيس الشرطة الألمانية هنريتش. هيملر بين اللواط وانخفاض معدل المواليد قائلاً: "ان شعباً ذا عنصر نبيل له عدد قليل من الاطفال لديه تذكرة ذهاب إلى المقابر".

## برنامج التعقيم الجماعي

وفى ١٤ يوليو من عام ١٩٣٦ حققت الديكتاتورية النازية الأحلام التى طالما تعلق بها مؤيدى تحسين النسل من خلال سن قانون لمنع النسل المريض وراثيا، على اساس قانون تعقيم تطوعى صاغه مسؤولوا الصحة البروسيين فى عام ،١٩٣٢ وقد شارك فى وضع القانون النازى الجديد فالك راتك، محامى، وآرثر جوت، طبيب ومدير شؤون الصحة العامة، وإرنست رودين، طبيب نفسى وزعيم سابق فى حركة علم الصحة العنصرية الألمانية. وكان الافراد الذين خضعوا لهذا القانون من الرجال والنساء الذين "يعانون" من أى من الشروط التسعة المفترض كونهم وراثية: البلادة والفصام والاضطراب الهوسى الاكتئابى، والصرع الوراثى،



وتشنجات هانتنجتون (ضرب مميت من الجنون) والعمى الوراثي، والصمم الوراثي، والتشوهات الشديدة، وادمان الكحول المزمن.

وقد اضفت محاكم الصحة الوراثية الخاصة جوا على العملية المناسبة لقياس التعقيم، ولكن كان القرار بالتعقيم روتينيا بشكل عام. وقد عمل تقريبا جميع علماء الجينات والاطباء النفسيون وعلماء الأنثربولوجيا المشهورون في هذه المحاكم في وقت من الاوقات، وقاموا بالتفويض بعمليات التعقيم لما يقدر بـ ٤٠٠,٠٠٠ مارك ألماني. وكانت قطع القناة الدافقة هي الطريقة المعتادة في تعقيم الرجال، اما النساء فكانت ربط الابواق، وهو اجراء عدواني يؤدي إلى وفاة المئات من النساء.

# نظرة من الخارج

اختلف رد الفعل الدولى تجاه قانون التعقيم النازى. ففى الولايات المتحدة، لاحظ بعض محررى الصحف النطاق الواسع للسياسة وشعروا بالخوف من أن "مؤيدى هتلر" قد يقوموا بتطبيق القانون على اليهود وكذلك المعارضين السياسيين. وفى المقابل، عرض علماء تحسين النسل الأمريكيين القانون على أنه تطور منطقى للتفكير الأولى من "افضل المتخصصين" فى ألمانيا وليس على أنه "ارتجال أهوج لنظام هتلر".

وفى الثلاثينيات، انتقد علماء وراثة أمريكيين وبريطانيين بارزين مؤسسات تحسين النسل التى تم إنشاؤها لخلط الاضرار دون قيد مع فهم قديم ومبسط للوراثة البشرية. وفى نفس الوقت، اكتسب التعقيم دعما أكثر وراء دوائر تحسين النسل كوسيلة لتقليل النفقات للرعاية المؤسسية واغاثة الفقراء. وارتفعت معدلات التعقيم فى بعض الدول الأمريكية خلال فترة الكساد الكبير، وتم تمرير قوانين جديدة فى فنلندا



والنرويج والسويد خلال نفس الفترة. وفى بريطانيا، اعاقت المعأرضة الكاثوليكية القانون المقترح. ولم يقترب عدد الاشخاص الذين تم تعقيمهم من النطاق الواسع للبرنامج النازى.

## فصل اليهود

لم يتم تفويض التعقيم للاقليات العرقية المعروف بـ "الغريب عنصريا" بموجب قانون عام ١٩٣٣. ولكن بدلا من ذلك، جرم "قانون حماية الدم" الذي تم الاعلان عنه في مدينة نورمبرج في الخامس عشر من سبتمبر من عام ١٩٣٥ علاقات الزواج أو العلاقات الجنسية بين الألمان اليهود وغير اليهود. وبعد ذلك مباشرة، قام الزعماء النازيون باتخاذ خطوة أكثر للفصل البيولوجي، وذلك بمناقشة "التهجير الكامل" لليهود سرا كهدف من اهدافهم.

وبعد دمج النمسا في مارس من عام ١٩٣٨ (الضم) قام ضابط الشرطة السرية أدولف إريشمان بتنسيق الهجرة الاجبارية لعشرات الآلاف من اليهود النمساويين. واقنعت الهجمات التي نظمها النازيون على اليهود الألمان والنمساويين وعلى املاك اليهود في ٩ و١٠ نوفمبر من عام ١٩٣٨ ـ العديد من اليهود الباقين في ألمانيا بأن الرحيل كان هو الخيار الوحيد للنجاة.

# استنساخ الفوهرر

فى عام ١٩٤٠ وعندما اشتعلت أوروبا كلها بالحرب العالمية الثانية، وعشق الشعب الألمانى "أدولف هتلر"، ورفعه إلى مصاف الآلهة، وضع عالم ألمانى مغمور نظرية علمية طبية جديدة، اطلق عليها اسم (الاستنساخ).



كان هدفه الأول، من نظريته تلك، هو البحث عن وسيلة لتخليد الزعيم، أو الفوهرر العظيم، كما كانوا يطلقون على "هتلر" آنذاك، عن طريق صنع عشرات، أو حتى مئات النسخ، من شخصيته المسيطرة.. ولقد بدت تلك النظرية منطقية ايامها..

ولكنها غير قابلة للتنفيذ..

كان ما سيفعله ذلك العالم، وفقا لنظريته، هو أن يأخذ خلية منوية، من الفوهرر، ويقوم بزرعها في بويضة بشرية، ثم قتل صفاتها الوراثية، بتعريضها إلى الأشعة فوق البنفسجية..

وداخل البويضة، سيسعى الحيوان المنوى للانقسام، بعد أن يفشل فى ايجاد سمات جينية يتزاوج معها..

وهكذا سينمو جنين جديد، بصفات وراثية منفردة..

صفات الأب وحده..

والأب هنا هو الفوهرر..

"أدولف هتلر.. "

وكان من الطبيعي أن تروق الفكرة للزعيم النازي..

فكرة انتاج جيش كامل، يدين له بولاء لا ينفصم..

ولاء المثل..

ومن المؤكد أنه قد حلم بألمانيا كلها "هتلر.. "

نفس الشكل..

والهيئة..

والسمات الجسدية..



والعقلية..

بل ونفس الطموح..

ومع نرجسيته، التى تخلفها الزعامة فى المعتاد، اصدر "هتلر" اوامره بتحويل النظرية إلى حقيقة..

وانطلق الكل لتنفيذ اوامر "هتلر.."

العلماء درسوا الفكرة..

وحسبوها..

وحللوها..

وأثبتوا أنها ممكنة جدا..

ليس عبر خلية منوية، وانما من خلال اية خلية من خلايا الجسم البشرى، باستثناء كرات الدم الحمراء...

وسعد "هتلر" جدا بنتائج دراساتهم..

ثم كانت الصدمة..

فالنظرية صحيحة تماما، وممكنة نظريا..

وليس علميا ..

التكنولوجيا المتوافرة، لا تكفى لصنع هذا..

ولاحتى لبلوغ بداياته..

وغضب الفوهرر..

وانعكس غضبه على كل من حوله..

وحتى على قراراته العسكرية..

لذا، كان من الضروري إرضاؤه، بأي ثمن كان...



وراح العلماء يعيدون دراسة الموقف مرة ثانية..

وثالثة..

ورابعة..

وعلى الرغم من أن استحالة تنفيذ الفكرة لم تتغير، إلا أن العلماء اخبروا الفوهرر أنهم قد وجدوا الحل..

وعادت السعادة إلى الفوهرر، واصدر اوامره مرة اخرى بالتنفيذ..

بل ومنح المشروع رعايته، ومبلغا ضخما كتمويل مستمر..

ولعام كامل، تابع "هتلر" الأبحاث، والعلماء يخدعونه..

ويخدعونه..

ويخدعونه..

ولكن تمويله، وابحاثهم، وضعا معا اللبنة الأولى لاخطر علم، في العصر الحديث..

علم الاستنساخ..

واحتدم وطيس المعركة..

ونسى "هتلر" امر الاستنساخ..

وسقط الرايخ الثالث..

وانهارت (ألمانيا)

وانتحر "هتلر" وقادته..

وبقى الأستنساخ



21/



### هتلروحدسه الذي لا يخونه

لقد كان في بدايات شبابه شغوفا بالسياسة وكان متابع للصحف والتاريخ بشكل كبير جدا وكان همه الأول هو ايجاد حل لمسألة البؤساء والعمال المضطهدين من قبل اصحاب المصانع والاعمال لم يكن ابدا يمقت اليهود بل كان يدافع عنهم ويوبخ من يعاديهم وكان يعتبر هذا الشعب وديانة اليهودية كيان لا يتجزأ عن الأمة الألمانية يقول هتلر في كتابه "كفاحي" في حداثتي كنت أعتبر يهود بلادي مواطنين ولا اقيم وزنا لاختلاف الدين والعادات... "كانت هذه نظرة هتلر لليهود عندما كان في قريته لكنه عندما انتقل إلى فيينا عاصمة النمسا واختلاطه بالحياة المدنية والتي كانت تعانى من تصارع في الطبقات لاحظ هتلر استغلال الأحزاب السياسية البؤس والشقاء في التحريض والانتقام وهنا عزم هتلر على معرفة كل التفاصيل عن الأحزاب والبرلمانيين وهنا بدأ يتابع الصحف ذات التوجه العالمي وتفضيله لها كان على اساس أن هذه الصحف معايدة وواقعية وفي هذه الصحف برزت لهتلر مسألة اليهود. يقول هتلر "تبينت هذه المسائلة من خلال حملات الصحف المعادية للسامية ولكني رددت هذه الحملات إلى التعصب الاعمي ولاحظت أن للسامية ولكني رددت هذه الحملات إلى التعصب الاعمي ولاحظت أن



الصحف التي تهاجم اليهود ضعيفة الرواج، وإن الصحف الكبرى ترد على هذه الحملات باسلوب رصين واحيانا تتجاهل حملاتها وقد كان لهذه الرصانة وقعها في نفسي... لكن سرعان ما امضتني منها تزلفها إلى السلطة وحملاتها العنيفة على الامبراطور وكذلك عطفها على فرنسا واعجابها بها ونعتها اياها (بالأمة المتمدنة) وقد تساءلت وانا ألمس هذه الاتجاهات غير الألمانية لمصلحة من تعمل هذه الصحف... ؟" يمكنك ايها القارئ العزيز أن تربط بين واقع ألمانيا في بدايات القرن العشرين وواقع العالم اليوم وتضع نظارة فاحصة لتكتشف من الذين يملكون الإعلام العالمي؟ الجواب فيما سيقوله هتلر: "في ذلك الوقت بدت لي اليهودية على حقيقتها كنت أعتبر اليهود مواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولكن اختلاطي باعداء السامية من مفكرين وساسة جعلني اشد تحفظا في الحكم على اليهود ... ولقد لمست بنفسى تكتل اليهود وتجمعهم في حي واحد من احياء فيينا ومحافظتهم الشديدة على تقاليدهم وعاداتهم وطقوسهم وقد زاد في اهتمامي مسألة ظهور الحركة الصهيونية وانقسام يهود فيينا إلى فئتين فئة تحبذ الحركة الجديدة وتدعو لها وفئة تشجبها مما حملني على الاعتقاد أن انقسامهم مصطنع وانهم يلعبون لعبتهم لا في النمسا فحسب بل في العالم كله، وهي لعبة سداها ولحمتها الكذب والربا...".

إنصاف هتلر لم يكن مبالغا فيه حين كان محايدا فى الحكم على اليهود لكن الحقيقة تغير من رأى الشخص لأن الحقائق دائماً هى تفرض نفسيها على الواقع واما الكذب والخداع فهو محتوم بالزوال يقول هتلر عن اخلاق اليهود وصفاتهم: "لكن قذارتهم المادية ليست شيئا مذكورا بالنسبة إلى قذارة نفوسهم، فقد اكتشفت مع الايام أن ما من فعل مغاير



للاخلاق، وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد، واستطعت أن اقيس مدى تأثير "الشعب المختار" في تسميم افكار الشعب وتخديره وشل حيويته... فقد امتد الإخطبوط اليهودي إلى جميع ميادين الفن والادب والتمثيل، وهذا التغلغل في كل ميدان من ميادين النشاط التوجيهي يشكل طاعونا خلقيا ادهى من الطاعون الاسبود واشد فتكا، ذلك أن تسعة اعشار المؤلفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية التي تروج للإباحية المطلقة وللماركسية هي من صنع اليهود. بهذه الطريقة استطاع اليهود أن يسيطروا على العالم، فتغلغل اليهود في هذه المجالات مكن اليهود من تشكيل الرأى العام العالمي بحسب المخطط الذي رسمه وبالكيفية التي يريدونها فأشهر الصحف العالمية واكبر دور النشر العالمية وكبريات القنوات الفضائية واكبر شركات الصناعة السينمائية ومنتجات الترفيه هي بيد اليهود يقول هتلر "اما معظم الصحف فإن محريها وموجهيها هم من ابناء الشعب المختار وبعدما اكتشفت هذه الحقيقة ادركت مدى تأثير اليهودي في توجيه الرأى العام الوجهة التي تتلاءم ومصالحهم كشعب له مميزاته وكطائفة دينية ذات أهداف بعيدة، فهم من خلال الصحف والنقد الادبي والمسرحي يرفعون شأن ابناء جنسهم من محترفي التمثيل والمؤلفين المسرحيين ويحط من قيمة زملائهم "الألمان"، وأضيف إلى ما قاله هتلر أن من شوه صورة هتلر في العالم هم من كشف حقيقتهم وإن من اغتال الانبياء والزعماء هم من تكلم عنهم هتلر فهل يعتبر هتلر مجرم حرب كما يصفونه الصهاينة ام أن المذابح الصهيونية في فلسطين هي الجريمة الكبري؟١

أعتقد أن التاريخ له حكمه في هذا.. يقول هتلر "وعجل في بلورة موقفي من اليهود تكالبهم على جمع المال وسلوك معظمهم السبل الملتوية



لبلوغ هذه الغاية، وقد طالعني الشارع بحقائق لم تخطر على بالي، منها الدور الذي يمثله "الشعب المختار" في ترويج سوق الدعارة وفي الاتجار بالرقيق الابيض. وقد سرت القشعريرة في جسدى عندما اكتشفت أن اليهودي، هذا المخلوق الوديع، هو الذي يستثمر البغاء السرى والعلني ويجعل منها تجارة رابحة". لقد كان الناس في القديم وخصوصا في اوائل القرن العشرين يتسمون بالعفاف والطهر والحشمة لكن بعدما سيطر اليهود على العالم واستطاعوا أن يضعوا ايديهم في الإعلام والمال والسلطة غيروا من المسار الاخلاقي للامة الأوروبية والغربية وحولوها إلى بلدة لتجارة الدعارة والفحش والرذيلة دونما يشعر بهم من طرق عديدة جدا كانت اهمها عن طريق الجماعات الفكرية والسياسية وعن طريق الكتب والانتاج الفكرى مثل نظريات فرويد وغيرها وعن طريق السينما والمسرح والغناء وتم كل ذلك دون أن يشعر بهم احد واستغلال جميع المعانى النبيلة في تضليل الشعوب باسم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والتي تطبق جميعها على الآخرين بينما الجرائم التي يرتكبونها لا يعاقبون عليها لأن من صنع الشيء يعرف "لماذا وكيف ومتي" فهو ملم بجوانب الضعف فيستغلها وتكون حجة له لا عليه، طبعا أنه مكر وذكاء بارع ولك أن تعرف أن اغلب التنظيمات السرية العالمية واغلب الأحزاب العالمية الموجودة في أمريكا وأوروبا هي بايدي اليهود وهذا ما اكتشفه هتلر فهو يقول "لقد تبين لي أن اليهود من يتزعمون الحركة الاشتراكية الديمقراطية، ويسيطرون على صحفها، ويوجهون النقابات جميعهم يهود ومنهم كذلك قادة التظاهرات ومدبروا أعمال الشغب، وبذلك تكون البلاد ألعوبة بين يدى شعب اجنبي، لأن اليهودي، وهو من لا يمكن أن يكون ألمانيا بحال من الاحوال وهكذا اكتشفت أخيراً الروح الشرير الذي يقعد بشعبنا عن مسايرة ركب التقدم.



وهكذا يمكننا أن نقيس حكم هتلر على باقى ارجاء العالم الإسلامى والعربى ودول العالم الثالث فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يقول هتلر: "حقا أن اليهود اسياد الكلام واسياد الكذب" لكن هتلر تجاهل أن اليهود هم اصحاب ذكاء ومكر وعمل قبل أن يكونوا اسياد الكلام واسياد الكذب. لقد كان هتلر واعيا بما فعله اليهود حين قتلهم وشردهم لقد عرف تماما أن اليهودية هى تعنى استعباد الشعوب الأخرى من اجلها وانا من خلال قراءتى للكتاب علمت أن لهتلر الف سبب ليفعل ذلك مع اليهود ولكن انقلب السحر على الساحر واصبح من اراد أن يحذر العالم من خطر اليهودية اصبح اليهود هم من يحذرون العالم من الاخطار نازية، "الاسلام، الارهاب، الشيوعية،...." واصبح هتلر رجل عظيم استطاع أن يسيطر على اجزاء الشيوعية،.... " واصبح هتلر رجل عظيم استطاع أن يسيطر على اجزاء ليعلم اليهود أن التاريخ لا يظلم احدا فهتلر رجل كافح من أجل البؤساء ومن أجل العمال المضطهدين ومن أجل وطنه وشعبه.

وما المجازر والجرائم التى يتهم بها هتلر إلا رماد منثور لتغطية الجانب الحقيقى لهذا الشخص الذى عرف حقيقة اليهود فعرف اليهود خطره فاستغله دونما يشعر وساعدهم على أن يكونوا اسياد العالم دونما يشعر وهربت جميع رؤوس الأموال أوروبا إلى أمريكا واستطاع الأمريكان واليهود من خلفهم أن يقيموا مشروع مارشال لإعمار أوروبا ويسيطروا عليها ويستغلونها احسن استغلال لو كان هتلر يستحق الرحمة لترحمن عليه لكن قدره أنه مات دون أن يرى النور.

وتروى قصة مهمة في هذا الشأن:

فقد كان أدولف آيخمان أيام هتلر خبيرا في الشئون الصهيونية قبل أن يصبح رئيسا لقسم (اليهود) في جهاز امن ألمانيا والرئيس الأول عن



معسكر أوشفيتز اكبر معسكر لاعتقال اليهود. آيخمان كان له دور في تهريب بعض آلاف من اليهود عن محارق النازية (الهولوكست) وحين تشكلت محاكمة نورمبرج لمحاكمة مجرمي الحرب من الألمان فر آيخمان من براثتها بمساعدة المليونير اليهودي (كاستنر) وفي عملية تعتبر من ابرع عمليات الموساد تم إحضار آيخمان من الأرجنتين التي كان قد استقر فيها وغير معالمه وشخصيته وتكمن براعة العملية بأن الأرجنتين لم تعلم بها حتى أعلنت (إسرائيل) أن آيخمان تم القبض عليه.

بدأت محاكمة آيخمان وتعذر هو بأنه كان ينفذ اوامر هتلر وبأنه ساعد اليهود وهربهم ووقف بجانبه (كاستنر) اليهودى، لكن طلبه رفض وأيقن أنه سيلاقى مصيره فقرر قرارا استغربه اليهود طلب من اليهود أن يعتنق اليهودية وإن يسجل في الاوراق الرسمية كيهودي (((!

ولما سأله اليهود عن السبب الذى دفعه لاعتناق اليهودية اجابهم بأنه سيصرح بالسبب أمام وسائل الإعلام ووكالات الانباء ففرح اليهود وجمعوا له وكالات الانباء وانتصب آيخمان فى وقفة عسكرية وقال أمام عدسات الكاميرات:

أردت اعتناق اليهودية ليس حبا فيها.. ولا حبا في إسرائيل.. انما اردت بذلك أن اهتف لنفسى أن كلبا يهوديا قد أعدم ليدرك من سبقوه من الكلاب.. وأنه لكم يسعدنى قبل أن اموت.. أن اوجه رسالة اعتذار إلى الإسرائيليين.. تحمل كل ندمى وحرقتى.. وانا أقول لهم أن اشد ما يحز في نفسى اننى ساعدتكم على النجاة من افران هتلر.. لقد كنت أكثر انسانية معكم.. بينما كنت أكثر خبثا وقذارة ايها الكلاب.. أن أرض فلسطين ليست إرثكم ولا أرضكم.. فما انتم إلا عصابة من الارهابيين

والقتلة ومصاصى دماء الشعوب.. ما كان لكم إلا الحرق فى افران هتلر لتنجو الأرض من خبثكم وفسقكم ويهنأ الكون بعيدا عن رذائلكم.. فذات يوم سيأتيكم هتلر عربى يجتث وجودكم اجتثاثا.. ويحرق عقولكم وأبدانكم بأفران النفط.. ايها الكلاب.. يؤلنى أن اشبهكم بالكلاب.. فالكلاب تعرف الوفاء الذى لا تعرفونه.. لكن نجاسة الكلاب وحيوانيتها من ذات سلوككم.. اهنأوا ما شئتم باجرامكم فى فلسطين.. حتى تجىء اللحظة التى تولون فيها الادبار.. وتعلو صرخاتكم تشق العنان.. فتذوقوا مذلة النهاية التى لا تتصوروا أنها بانتظاركم وعندها ستكون الكلاب الضالة افضل مصيرا منكم".

بعد هذه الكلمة الصدمة على حقد اليهود فى قلوبهم السوداء فشنقوه ثم حرقوه فى فرن صنع خصيصا له ومن ثم طحنت عظامه ووضعت داخل علبة حديدية ورميت فى البحر على طريقة موسى حين رمى العجل المحروق.

آيخمان مثلنا جميعا كان يعلم أن نهاية اليهود على يد عربى وبالاخص هتلر عربى يجمع بين الكراهية المستحقة لليهود التى طالما برع فيها هتلر.

هتلر الذى يقول: "اليهود اسياد الكلام واسياد الكذب.. أن اليهود.. ذلك الجنس الحقير ليسوا سوى اعداء للجنس البشرى.. وهم سبب كل ما ألم بنا من بلاء ومعاناة.. لو تمكن اليهود من حكم العالم سينتج من ذلك خراب الدنيا.. لذلك أخذت عهداً من الله العلى أن أهب نفسى جهاداً ضدهم.. وقتالاً من أجل الله ضدهم".

عنى شخصيا لا اخالف هتلر في أى عمل أو فكرة اتخذها ضد اليهود .. ورغم ما فيه من عنصرية وتطرف تعدت اليهود إلا أنها مع



اليهود اعتبرها قمة النجاح فكراهية اليهود امر لا يستغربه حتى اقرب الاقربين لهم.

فحين وُضع الدستور الأمريكي قال الرئيس الأمريكي (بنيامين فرانكلين) في خطابه المشهور:

"إنهم طفيليات قذرة يعيش بعضهم على بعض.. (يقصد عمليات النصب والربا والسرقة) ولابد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم، فإذا لم يُبعد اليهود عن الولايات المتحدة بنص الدستور فانهم سيتدفقون إلى الولايات المتحدة في غضون مائة سنة وسيحكمون شعبنا ويدمروه".

ورغم مرور فترة من الزمن على ظهور كتاب "صناعة الهولوكست" للكاتب نورمان فنكلشتاين، فإن الضجة التى صاحبت ظهور هذا الكتاب لم تهدأ بعد. وبينما بدأت فى أوروبا الاحتفالات لاحياء ذكرى محرقة النازى، بدا وكأن الحديث الاهم المصاحب لتلك الاحتفالات هو الجدل الشديد الذى أثاره ومازال يثيره كتاب فنكلشتاين: فهو يفضح ممارسات المنظمات اليهودية والتى ـ على حد قوله ـ تاجرت بالآلام ومعاناة اليهود ـ بما فيهم ابويه ـ لتحقيق واشباع النهم المادى لديها.

"إسلام أون لابن" التقت بالمفكر الأمريكى وحاورته حول اسطورة الهولوكست والعلاقة "المقدسة" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وخدمة نفوذ اللوبى الصهيونى داخل الادارة الأمريكية.

ما هو الدافع الرئيسي وراء تأليف كتاب "صناعة الهولوكست"؟

الدافع بالاساس سياسى، فقد اردت القيام بقوة ضد المقدسات القائمة، ولأن القائمين على صناعة الهولوكست استغلوا معاناة الشعب



اليهودى؛ ليبرروا الاعتداءات الخطيرة على حقوق الانسان والتى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. رأيت أن واجبى أن ارفض هذا الاستغلال السياسى لمعاناة اليهود بالمنطقة وتبرير افعالهم ضد الاخرين.

واردت كذلك تصحيح السجل الاكاديمي على محرفة النازى، الذى تم تزييفه بشكل كبير بواسطة القائمين على صناعة الهولوكست؛ وذلك لاشباع اطماعهم في اموال التعويضات.

تبدو النقطة الاساسية التى يدور حولها الكتاب هى أن الهولوكست ما هى إلا بناء أيديولوجياً، هل لك أن توضح؟

فى نظرى تعود عملية بناء الهولوكست إلى اواخر التسعينيات، حيث تم وضع الهولوكست النازية فى اطار أيديولوجى لخدمة مصالح النخبة اليهودية الأمريكية، حيث سعت من خلال ذلك لتحصين اسرائيل ضد النقد. وقد تم تصوير وبناء الهولوكست أيديولوجيا من خلال عمليتين رئيسيتين: أولاهما، أن المحرقة النازية عمل متفرد بذاته فى التاريخ؛ والامر الثانى، هو أن المحرقة النازية تمثل خليطا من كراهية الاغيار والمسيحيين على وجه الخصوص لليهود، غير أن هذين الامرين لا يتمتعان بأى قيمة تاريخية على الاطلاق، وتكمن قيمتهما فى الناحية الأبديولوجية فقط.

وبالتالى، فنحن حينما نزعم بأن المحرقة النازية كانت امرا متفردا بذاته يمكن أن نستنتج إذن، أن الضحايا لابد من معاملتهم بشكل متميز، وبالتالى يمكن لهم الزعم بأن إسرائيل لا يجب أن يتم مساءلتها وفقا للقوانين والمعايير الدولية المتفق عليها، فإسرائيل لا يجب أن تخضع لقواعد الامم المتحدة؛ لأن العالم كله ـ وفق ما تمليه علينا اساطير



الهولوكست ـ ضد السامية، والعالم كله يريد قتال اليهود، وبالتالى لا يمكن استخدام تلك المنظمة الدولية ضدهم. مثل هذه النظريات استخدمت وتستخدم لحماية إسرائيل.

ولكن بعد أن شهد العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة الأعمال الوحشية التى ترتكبها إسرائيل وآلة الحرب ـ الصهيونية ضد الابرياء من المدنيين في الأراضى المحتلة هل ـ من وجهة نظرك ـ مازالت اسرائيل قادرة على تقديم نفسها في صورة الضحية للارهاب العربي؟

بداية، أود أن اقول: أن ما تشاهدونه عبر الإعلام فى العالم العربى أو حتى فى أوروبا يختلف تمام الاختلاف عما نراه ونشاهده فى الولايات المتحدة الأمريكية. فمازال الإعلام هناك يجأر بالشكوى من أن إسرائيل تحت الحصار؛ فهى مازالت اسيرة اساطير المحرقة النازية التى تقول بأن العالم يتكاتف لقتل اليهود. ومهما اختلفت الصورة، فلن يفيد ذلك طالما ظل الاطار الاصلى الذى تتعامل من خلاله إسرائيل قائماً. حتى حينما تقوم إسرائيل، فالرد الوحيد فى الميديا الأمريكية سيكون بالطبع: "أنهم ضد السامية". إذن لا يوجد رد منطقى.

إذن برأيك هل هو اللوبى اليهودى الذى يروج للمصالح الإسرائيلية داخل الادارة الأمريكية، أم هى الولايات المتحدة التى تحاول حماية مصالحها في المنطقة وتتخذ إسرائيل أداة لتحقيق ذلك؟

باعتقادى أن كلا العنصرين متواجدان فى هذه المعادلة، غير أنه فى الصورة الاكبر تظل هى الولايات المتحدة الأمريكية التى



تسعى لحماية مصالحها من خلال إسرائيل. فإسرائيل قبل العام ١٩٦٧ لم تكن موضوعا ذا شأن بالنسبة للنخبة اليهودية الأمريكية؛ ولكنها اصبحت كذلك حينما تحولت إلى حليف استراتيجي للولايات المتحدة. ولكن كيف لك أن تفهم العلاقة بين النخبة اليهودية الأمريكية وإسرائيل؟

أستطيع القول بأن الولاء الذى تكنه هذه النخبة لإسرائيل هو ولاء براجماتى ونفعى؛ بمعنى آخر لو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت غدا قطع كل علاقاتها مع إسرائيل ـ وهذا فرض تخيلى طبعا ـ وإذا ارتأت أن إسرائيل لم تعد الحليف الاستراتيجى الهام، فإن النخبة الأمريكية اليهودية ستفعل الشيء نفسه. وعلى سبيل المثال، هذه النخبة لم تُر أى جدل حول عملية اطلاق سراح الجاسوس "جوناتان بولارد"؛ لأنها تعلم تماما أنها لو فعلت ذلك لأدى الأمر إلى العديد من المشاكل، حيث أن العناصر الأمريكية في النخبة الحاكمة ترى أن بولارد يستحق عقوبة السجن. ومن ثم، نرى النخبة اليهودية الأمريكية تبعد كلية عما يثير الجدل، وتحاول الدوران في فلك المصالح الأمريكية. وهذا يوضح طبيعة العلاقة النفعية بين الطرفين، فهي ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها علاقة نفعية بإسرائيل، بل أن اليهود الأمريكيين أيضاً لديهم علاقة نفعية مع إسرائيل.

ذكرت فى كتابك عملية المحرقة النازية التى قد تم تزييفها بشكل كبير؛ هل يمكن أن تفسر ذلك؟

لقد اخذت عملية التزييف اشكالا متعددة؛ أولها موضوع الارقام، حيث أنه لا يوجد خلاف كبير بين الأكاديميين حول العدد الذي راح



ضحية المحرقة. فهو يتراوح ما بين خمسة إلى ستة ملايين، غير أن الوجه الآخر للعملة يتمثل في عدد الناجين من محرقة النازية. فالقائمون على صناعة الهولوكست ارادوا الحصول على تعويضات هائلة من أوروبا؛ وقد دفعهم هذا الجشع المادى إلى زيادة عدد الناجين، فإننا الناجين، ولكن ارى هنا اننا إذا بدأنا في زيادة عدد الناجين، فإننا بالتالى نقلل من عدد الضحايا - وبالتالى اصبح القائم ون على صناعة الهولوكست هم انفسهم الناكرين للمحرقة، بما أنهم يقللون عدد الضحايا لزيادة عدد الناجين والحصول على الاموال. ثانياً: أن صناعة الهولكست تنفى ناحية مهمة من نواحى المحرقة النازية، حينما تزعم بأن الكثير من اليهود هم من الناجين؛ ومن ثم تنفى أن يكون قتل اليهود تم بشكل منتظم. ثالثاً: القول بأن المحرقة النازية توجهت بشكل اساسى ضد اليهود هو قول خاطئ؛ لأنه ينفى أن فئاتا اخرى تعرضت لنفس المصير مثل الغجر وهو زعم ينطوى على عنصرية شديدة.

هل هناك إذن طريقة لخرق الاجماع حول إسرائيل فى الولايات المتحدة؟

اعتقد أنه غير صحيح بأن الاجماع فى الرأى يتعلق فقط بإسرائيل، حيث يبدو لى أن هناك تقريبا اجماع على العديد من الموضوعات فى الحياة الأمريكية السياسية. فهناك موضوعات بعينها لا تخضع للنقاش. واما عن كيفية خرق الاجماع الحاصل حول إسرائيل فى السياسات الأمريكية، فرأيى أن هناك احتمالين لتحقيق ذلك؛ أولهما من القمة للقاع. وذلك إذا توصلت النخبة الأمريكية



الحاكمة إلى قناعة ما بأن اسرائيل تشكل تهديدا أو خطرا لها، وهو امر مستبعد فى الوقت الراهن. ولكن لو افترضنا ذلك، فإن موقف الميديا سيتغير بسرعة، غير أن هذا الأمر كما ذكرت غير وارد الاحتمال.

ولكن الاحتمال الآخر يبدأ من القاع وينتهى بالقمة، حيث يتم تنظيم الناس مثلما فعل السيد "رالف نادر" والذى عمل على تعبئة الجماهير من خلال اجندة مختلفة تماما لتلك السائدة، والتى لا تخدم مصالح من هم فى السلطة ـ كما هو السائد الآن ـ وانما مصالح من ليسوا فى السلطة. هذا الأمر قد يبدو مثل "الكليشيهات"، غير أنه ليس كذلك. والآن لدينا طرق ووسائل مختلفة مثل الإنترنت، وهى لم تكن متوافرة من قبل. الطريق الوحيد لتغيير الأشياء هو فرض اجندة تؤدى إلى تغيير معادلة القوة حاليا. فحتى هذه اللحظة، تمارس الولايات المتحدة سياستها فى الشرق الاوسط بدون عناء أو تكلفة. ولكن حينما يتم فرض اجندة جديدة سيتعين بمقتضاها أن تدفع الادارة الأمريكية ثمن سياساتها فى منطقة الشرق الاوسط.

حاليا لا توجد معارضة من أى نوع للسياسات الأمريكية داخل اوساط النخبة الأمريكية ذاتها. اما إذا تكونت معارضة بشكل ما فإن التأييد السافر لإسرائيل سوف يتقلص؛ لأننى لا اعتقد أن داخل الاوساط الأمريكية الصرفة يوجد تأييد قوى وحازم لإسرائيل.

غير أن العرب لم يحاولوا على الاطلاق فرض اجندة مختلفة على المجتمع الأمريكي. وأنا ارى أنه بالإمكان فعل ذلك، العرب فقط لم يحاولوا على الاطلاق. والحديث عن اللوبي الصهيوني ذي النفوذ



الشديد هو فى رأيى مجرد عذر اقبح من ذنب لتبرير الفشل العربى. هم دائماً يقولون اللوبى الصهيونى، ولم يحاولوا قط التعامل مع الشعب وليس الادارة الأمريكية. وفى اعتقادى أن بناء اجماع مضاد للاجماع السائد حول إسرائيل كان بإمكانه أن يحدث.

### الأكذوبية

عموماً "اذا كانت الدعاية العربية المعادية لاسرائيل والمعادية لليهود اليوم تُشبه وبقوة دعاية الرايخ الثالث، فهناك سبب جيد وراء ذلك". هذا ما يقوله جويل فيشمان من مركز القدس للشؤون العامة في بحث تاريخي نافذ البصيرة بعنوان "الأكذوبة الكبيرة والحرب الإعلامية ضد إسرائيل".

يبدأ فيشمان بملاحظة الوضع المقلوب للموقف، حيث يُنظر إلى إسرائيل بوصفها وحش مفترس خطير بينما هى تدافع عن مواطنيها ضد مخاطر الارهاب والحروب التقليدية، واسلحة الدمار الشامل. وجد مسح للرأى عام ٢٠٠٣على سبيل المثال، أن الأوروبيين يرون أن إسرائيل تمثل "التهديد الاكبر" على السلام العالمي. كيف كان هذا القلب المجنون للحقيقة ـ الدولة الديمقراطية والحرة الوحيدة في الشرق الاوسط يُنظر اليها على أنها تمثل الخطر الاكبر على السلام العالمي؟

جواب فيشمان يعود، ولا غرابة فى هذا، إلى الحرب العالمية الأولى، حيث يتزايد ادراك المختصين بمرحلة ما بعد الحرب الباردة لحقيقة أن أوروبا مازالت تعيش تحت ظل تلك الكارثة (الحرب العالمية الأولى)، سواء فى سياسة الاسترضاء والتنازل التى عادت من جديد أو فى



مواقفها من ثقافتها وحضارتها. لقد كانت الحكومة البريطانية أول من استغل التقدم في وسائل الإعلام الجماهير والاعلان لاستهداف كلا من حكومة العدو وسكانه المدنيين، على امل إعادة تشكيل وصياغة تفكيرهم.

كانت شعوب القوى المركزية (وهى دول ألمانيا والنمسا ـ والمجر والإمبراطورية العثمانية وبلغاريا التى كانت تحارب الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى ـ تستمع لرسائل صنممت بهدف تقويض واسقاط حكوماتهم، بينما شعوب دول الحلفاء كان يتم تغذيتها بتقارير اخبارية حول الأعمال الوحشية للعدو، والتى كان بعضها محض افتراء وكذب بشكل خاص، ادعت السلطات البريطانية بأن ألمانيا الامبريالية كانت تمتلك "مصنعا لتحويل الجثث البشرية" يستخدم جثث الموتى من جنود اعدائها لانتاج الصابون والمنتجات الاخرى. بعد انتهاء الحرب، وعندما عرف البريطانيون الحقيقة، تركت هذه الاكاذيب بقايا لما يُطلق عليه فيشمان "التشكك والريبة والخداع والمزاج العدمى الخاص بمرحلة ما بعد الحرب".

كان لحملة التشويه البريطانية هذه نتيجتان فادحتان كان لهما تأثير كبير على الحرب العالمية الثانية. أولاً، دفعت شعوب دول الحلفاء إلى التشكك في وقوع الجرائم الوحشية التي ارتكبها الألمان في حق اليهود، والتي كانت تشبه كثيرا الفظائع المختلقة التي نشرها البريطانيون، ولذلك كان يتم بانتظام تكذيب التقارير القادمة من المناطق التي كانت تحتلها القوات النازية. (يوضح هذا لماذا رتب دوايت دي إيزنهاور لزيارة معسكرات الاعتقال فور تحريرها، لشهادة وتوثيق حقيقتها. الثانية،



لاحظ هتلر وباعجاب ما فعله البريطانيون وذكر ذلك فى كتابه "كفاحى" (١٩٢٥): "فى بادئ الأمر كانت ادعاءات الدعاية (البريطانية) صفيقة جدا لدرجة أن الناس نعتتها بالجنون؛ لاحقا، اصبحت مزعجة، وفى النهاية، صدقها الناس". بعد عقد من الزمان، تحول هذا الاعجاب إلى "الأكذوبة النازية الكبيرة" التى قلبت الحقيقة والواقع رأسا على عقب، تجعل اليهود هم المضطهدون والألمان هم الضحايا. ثم قامت ماكينة دعاية ضخمة بغرس هذه الاكاذيب فى نفس وروح المتكلمين بالألمانية، وبنجاح عظيم.

كشفت هزيمة ألمانيا بشكل مؤقت كذب وافتراء مثل هذه الحيل التى قلبت الحقيقة. لأن بعض النازيين الهاربين حملوا افكارهم وانفعالاتهم القديمة المعادية للسامية إلى البلدان التى هى الآن فى حالة حرب مع إسرائيل وتحاول قتل سكانها اليهود. وجد آلاف النازيون مأوى فى مصر، وذهبت اعداد اقل إلى بلدان عربية اخرى، ابرزها سوريا.

يفحص في شمان على وجه الخصوص حالة يوهان فون ليرز (مدر) عضو قديم بالحزب النازى، وصنيعة جوبلز، ورفيق عمر هيملير، ومدافع علنى عن سياسة ابادة اليهود. في مقالة له عام ١٩٤٢ بعنوان "تناقض اليهودية والإسلام" يمتدح المسلمين لقيامهم "بخدمة ابدية" تتلخص في ابقاء اليهود "في حالة من الخضوع والقهر والقلق والخوف". هرب فون ليرز هذا من ألمانيا بعد عام ١٩٤٥ وبعد عقد من الزمان ظهر في مصر، حيث تحول إلى الإسلام واصبح مستشارا سياسيا في وزارة الإعلام أو في مكتب المعلومات والإعلام الخاص بناصر. هناك، يخبرنا فيشمان، "تبني نشر طبعة عربية

لبروتوكولات حكماء صهيون، واعاد إلى الاذهان مرة اخرى اتهام اليهود بالقيام بطقوس دينية يتم فيها ذبح الاطفال والتضحية بهم، وقام باعداد وتنظيم مواد اذاعية معادية للسامية وفى لغات عديدة، وزرع نازيين جدد فى كافة أنحاء العالم، وظل يراسل ويشجع الجيل الأول من ناكرى وقوع محرقة اليهود على ايدى النازيين.

# جوبلــز

قليلون هم الاشخاص الذين يرتدون عباءة الشر أو يسكنون معسكر الاعداء بالنسبة لك، ومع ذلك تجد نفسك مطالبا بأن ترفع لهم قبعة العبقرية احتراما، أنها الطبيعة الانسانية التى تجبرك على احترام وتقدير مكانة عدو أو لنقل شخصية اصابت العالم بالكثير من الشرور، بالضبط كما تحب محمود المليجي وتقدره رغم ادواره التي دائماً ما تفرض أن تخرج من دائرة الشر.

الاشرار المحبوبون في العالم قلة وكلهم متشابهون، وقد يكون هذا الحب أو التقدير نوعا من الشفقة والعطف على ذلك الاخلاص وتلك العبقرية التي راحت في غير فائدة، أو هي تلك الرغبة المكبوتة في داخلك، والتي تقول "يا ليته كان معنا ده خسارة فيهم". نفس العبارة السابقة تنطبق بحذافيرها على "جوزيف جوبلز" مهندس الدعاية الألمانية والمسئول الأول عن (غسل هتلر بالشامبو والصابون)، وتحسين صورته وصورة ألمانيا النازية في وقت الحروب هو واحد من هذه الشخصيات التي ترفع قبعتك لعبقريته وادائه في العمل الدعائي.



الدكتور بول جوزيف غوبلز ٢٩ اكتوبر ١٨٩٧ ـ ١ مايو ١٩٤٥ ـ وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر وألمانيا النازية، وأحد ابرز افراد حكومة هتلر لقدراته الخطابية.

أبوه فريدريك جوبلز، المحاسب ذو الدخل المتوسط ووالدته ماريان جوبلز، وعندما تطوع فى الجيش الألمانى فى الحرب العالمية الأولى، تم رفضه لتسطح أخمص قدميه. وفى عام ١٩٢٢ انضم غوبلز للحزب النادى. والطريف أنه كان من المعارضين على عضوية هتلر فى الحزب عندما تقدم الاخير بطلب للعضوية إلا أنه غير وجهة نظره تجاه هتلر فيما بعد واصبح من انصاره بل وأحد موظفيه.

لعب جوبلز دورا مهما في ترويج الفكر النازى لدى الشعب الألماني بطريقة ذكية. وقبيل اقدامه إلى الانتحار وفي الفصل الاخير من الحرب العالمية الثانية عينه هتلر ليكون مستشار ألمانيا كما اتضح في وصية هتلر الخطية إلا أن الحلفاء لم يعترفوا بوصيته بعد سقوط الرايخ الثالث. وفي امايو ١٩٤٥ اقدم غوبلز على الانتحار مع زوجته واطفاله الستة، وتراوحت اعمار اطفاله بين ٤ و١١ سنة.

جوبلز الذى عاش على الأرض فى فترة السنوات التى تبدأ من ١٨٩٧ وتنتهى فى ١٩٤٥ واحد من الذين دخلوا إلى عالم الارهاب الفكرى بمقولته الشهيرة "كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسى".

عاد جوبلز إلى الحياة مرة اخرى من خلال يومياته التى أثارت العالم عندما كتبها واكتشفت بعد رحيله، واصبحت من اهم المناهج التى تدرس في مجال الدعاية والاقناع في العالم، عاد هذه المرة في كتاب يحوى يومياته جمعها مجموعة من المؤلفين وطبعتها دار نشر فرنسية "تالابادية" لتتعرف على جوبلز واكاذيبه الدعائية، تعالوا نتصفح يومياته.



فى هذه اليوميات تتضح رؤية جوبلز لكل شىء، رؤيته لنفسه ولهتلر ولحلفائه واعدائه ولستقبله وأحلامه، فقد كان واحدًا من الذين قالوا "لا" لهتلر فى البداية، ثم تحول ليصبح احد عبيده المخلصين؛ فجوبلز هو افضل من يقوم بهذا الدور، فقد قاد الهجوم النازى على العالم بمفرده.

شخص متميز ومعتز بموهبته بغض النظر عن اراء الاخرين، فحينما نشرت الصحف الانجليزية تصفه بأنه الرجل الاخطر في العصابة النازية كتب في يومياته يقول بأنه "فخور بمثل هذا المديح".

فالغرور صفة ملازمة لجوبلز، تظهرها يومياته بلا خجل، فهو يبدى سعادته بأنه الخبير الأول فى التضليل الإعلامى ويتفاخر بأنه قادر على تعبئة الجمهور وتعزيز معنويات جيشه ويتشهد فى قدرته على ذلك برأى هتلر فيه، فقد كتب فى احدى يومياته "كان الفوهرر هتلر يقبل بكل ما كنت اقترح عليه دون أى صعوبة".

ويكمل فى يومية اخرى، فيقول: "أنا سعيد جدا بثقة هتلر الكاملة بى، وإننى اتمنى أن اساعده فى جميع همومه الكبرى"، ويتفاخر فى يومية اخرى بأن هتلر كان دائماً ما يبدى سعادته واطمئنانه بوجود جوبلز بجواره.

هذا الرجل الذى كان يؤكد أنه كلما كبرت الكذبة كان سهل تصديقها، كان يعشق هتلر بجنون لدرجة أنه كتب فى أحد يومياته تعليقا على المحاولة الفاشلة لاغتيال هتلر يقول: "لقد انتابنى احساس اننى أمام رجل يعمل تحت حماية الآلهة".

وفى يومية اخرى، كان يقول: "خوفى الوحيد من هذه الحرب هو أن يحصل أى مكروه للفوهرر"، هكذا كان جوبلز يرى هتلر لدرجة أن يده لم



ترتعش وهو يقدم حبوب السيانيد السامة لاطفاله وزوجته؛ لأن هتلر اخبره بأن الانتحار افضل من أن يعتقله الروس.

جوبلز اظهر فى يومياته رؤيته لليهود، حينما كتب فى ١٤ مارس عام ١٩٥٥ يقول: "هؤلاء اليهود ينبغى ابادتهم مثل الفئران عندما يمكن عمل ذلك"، واضاف: "فى ألمانيا، تخلصنا منهم وللإله الشكر".

جوبلز أيضاً يرى الإيطاليين جبناء رغم أنهم حلفاؤه، فهم فى نظره "عصابة قليلة الشجاعة"، اما سياسة الإنجليز، من وجهة نظر اخلاقية تحتوى على قدر كبير من الخساسة".

لعب جوبلز دورا كبيرا للتخفيف عن هتلر، حينما حاول بصعوبة أن يزرع الامل فى قلب هتلر وفى قلب جيشه حينما كان يهاجم ستالينجراد، وأعلن مبادرته لاعادة تنظيم الوطن، ووضع مبدأ يعرف بـ (قيادة الحرب الشاملة)، الذى قام على اساسه بتوجيه كل جهود ألمانيا المدنية نحو الحرب.

وبالطبع لم ينس جوبلز أن يؤكد فى مذكراته أنه تواجد بجانب هتلر فى الوقت الذى كان كل من حوله شخصيات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فى الاوقات الصعبة.

ولهذا كان من الطبيعى أن يصف نفسه قائلاً: "لقد دقت ساعة الرجال ذوى التصميم الكامل والافعال التي لا نقص فيها، فمهما يكن الوضع صعبا يمكن الوصول إليه إذا جرت تعبئة القوى كلها".

هكذا كان يفكر جوبلز، وهكذا كان يدير ألمانيا وحملتها النازية، ولذا لا يستطيع التاريخ أن يسقطه من حساباته أبداً؛ فالتاريخ لا ينسى أبداً



رجل ضحك على العالم كله، واجبره على تصديقه وحرك الدنيا وفقاً لرؤيته هو..

#### رودولف هيس

رودولف هيس هو القائد النازى الوحيد من قادة الرايخ الثالث الذى لم يعلن تنصله من فترة الرايخ الثالث والنازية، ولم يعلن مهاجمته للفوهرر هتلر اطلاقا ـ باستثناء القائد جوبلز طبعا الذى ظل على وفاته حتى آخر لحظة في حياته أيضاً للفوهرر ـ بل أنه حتى عند صدور الحكم عليه من محاكمة نورمبرج الشهيرة بسجنه مدى الحياة عام ١٩٤٦ بتهم الاشتراك في الاعداد للحرب العالمية قد وقف بالثبات النازى العروف والقدير وقال كلماته الشهيرة:

"إننى سعيد لكونى اعرف الآن أنى قد أديت واجبى تجاه شعبى وواجبى كألمانى مخلص وكوطنى اشتراكى مطيع لقائدى العظيم، وإننى لست نادما على أى شىء فعلته وإذا ما عادت الساعات للوراء فسوف اتصرف تماما كما تصرفت حتى وأنا اعلم أن نهايتى هى الاكتواء بالنيران حتى الموت".

ورغما عن السنوات الطويلة التى قضاها هيس فى السجن - سجن شباندوا - إلا أنه لم ينطق بكلمة واحدة تنتقص هتلر فقد كان شديد الاخلاص للفوهرر بصمته هذا ولم يحدث مطلقا منه أن قام بافشاء سر من الاسرار التى ائتمنه عليها هتلر فى حياته واثناء كفاحهما معاً.

#### فيجلاين

كان أحد كبار القادة العسكريين للزعيم النازى هتلر وأحد المقربين من قيادة الرايخ الثالث وكان برتبة جنرال ولكنه كان يتمتع بمزايا تفوق رتبته



كثيرا حيث كان برتبة جنرال شيء واحد حمل له النهاية مبكرا هو حبه لامرأة الزعيم هتلر....

قبل أيام من وصول الحلفاء إلى أراضى برلين تزوج الزعيم النازى الراحل هتلر من عشيقته إيفا براون التى كانت معروفة للعالم كله لينتحرا معاً فى خندق واحد عام ١٩٤٥.

ولم يكن انتحار العاشقين أو الزوجين فى حد ذاته جريمة عاطفية وانما كان عملية اضطرارية لدوافع سياسية تتعلق بمصير آخر إذا بقيا على قيد الحياة قد يكون أسوأ بكثير من الموت نفسه ويكفى ما شهده رفاق هتلر الاحياء من محاكمات وعمليات انتقامية ومطاردات دامية لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

الحقيقة أن هتلر فى علاقته العاطفية بإيفا براون لم يكن وحده وانما شاركه جنرال من كبار مساعديه.

حيث حاولا العاشقان خيانة هتلر بالهروب في أى مكان بالعالم ولكن هذه العملية عمل لها هتلر الف حساب حيث القي القبض على الضابط العاشق عن طريق فرقة الجوستابو السرية واعدم بطريقة دراماتيكية وبدون محاكمة عسكرية والتهمة حب امرأة الزعيم هتلر.

# كيف اكتشف هتلر خيانة إيضا براون؟

هذا اللغز حير بعض الكتاب ولم يجدوا له حلاً إلى يومنا هذا ويقول بعض الكتاب بأن هتلر عندما اكتشف خيانة إيفا براون له كتم السر طويلاً.

هتلر تزوج من إيضا براون قبل ساعات من دخول قوات الحلفاء لبرلين ثم قاما باشعال النار في الخندق لينتحرا معا كعاشقين أمام العالم.



كريستا شرودر هي السكرتيرة المفضلة لهتلر حيث كانت تعرف الكثير من اسرار هتلر وعلاقة إيفا براون بالجنرال فيجلاين إلا أنها كتمت تلك الاسرار مدة طويلة حتى بداية الثمانينيات حيث قامت بكتابة مذكراتها وسلمتها للكاتب الألماني أنطون يواخيم شتالر وقد توفت كريستا عام ١٩٨٤ ومن بين الاسرار التي كانت تخفيها السكرتيرة اوراق خطاب من ماريان شونمان اقرب صديقات إيفا براون حيث كتبت لها خطاب بعد ١٨ عام من اعدام فيجلاين تحت الشجرة وتقول في خطابها لم اكن اتصور بأنهم سوف يحبان بعضهما وتقصد هتلر والجنرال وقد حدث هذا التعارف الدامي في بيرجهوف باقليم بافاريا وتم تعيين فيجلاين ضابط اتصال بين القوات العاصفة وهتلر حيث التقي الجنرال بإيفا براون في بيرجهوف بصحبة الجميلة ماريان شونمان.

وهكذا عاشت إيضا براون وماتت مع هتلر بخندق واحد ... عاشت جميلة وماتت مشوهة.

ويسعى كتاب أنجيلا لامبرت "الحياة المفقودة لإيفا براون" الصادر عن دار سنشرى في ٤٩٥ صفحة. إلى التركيز على علاقة إيفا بهتلر وهو الهدف التي سعت المؤلفة في هذا الكتاب لتحقيقه بكل السبل.

فإيفا براون هي محبوبة هتلر التي أثير بشأنها الكثير من التساؤلات فالكتاب يعرض لشهرة هتلر ونجاحه عندما التقى بإيفا عام ١٩٢٩. ذاكرة أن إيفا براون كانت فتاة كاثوليكية جميلة لم تنتسب ابدا إلى الحزب النازى الألماني موضحا أن الشيء الوحيد الذي اعطى المعنى لحياة إيفا كان هتلر، وهي افضل من يعرف ما الذي اعطى المعنى لحياة هتلر، لقد امتلكت إيفا براون هتلر لنفسها فقط عند الموت، ولكن ذلك يبدو الامتلاك الوحيد الذي كان يكفيها.



جدير بالذكر أن إيفا براون ولدت في مدينة ميونخ الألمانية وتلقت تعليمها في أحد الاديرة. والتقت بالزعيم النازى أدولف هتلر عندما كانت تعمل مساعدة لاحد موظفي هتلر في عام ١٩٢٩.

يروى الكتاب أنها كانت تسخر من شارب هتلر عند اصدقائها وكان المؤرخون يصفونها أنها امرأة "ذات ذكاء محدود، وتفان واخلاص لحبيبها هتلر". وقد اقدمت إيفا على الانتحار كما يشير الكتاب عن طريق اطلاق النار على رقبتها ويذكر الكتاب هذه الواقعة بالتفصيل.

وبعد معافاتها اشترى هتلر لها منزلاً فى ميونخ وسيارة مرسيدس وعين لها سائقاً خاصاً. وفى عام ١٩٣٦ دخلت إيفا براون بيت الفوهرر واقامت فيه بصورة رسمية كمضيفة للبيت، وكل من كان ينتقد السياسة العامة لحكومة هتلر أو التذمر من الهزائم التى ألمت بالرايخ الثالث إبان الحرب العالمية الثانية لم يكن مرحباً فيه فى بيت هتلر وحرصت على أن لا تراهم فى بيت هتلر مرة اخرى، وعندما ضيق الجيش الاحمر الخناق على العاصمة برلين، رفضت مغادرة مركز القيادة الألمانية هى وهتلر وفى ٢٩ ابريل ١٩٤٥ تزوج الفوهرر وإيفا براون بصورة رسمية وأقدم كلاهما على الانتحار فى اليوم الذى يليه عن طريق احتساء السم.

كتاب لم يعرفه أحد أمريكا هـى العدو القادم

بعد يناير (كانون الثانى) ١٩٣٣ لم يكتب هتلر إلا القليل. فبغض النظر عن بعض الكتابات القصيرة التى تتعلق بمواضيع خاصة، فإن مذكرة خطة السنوات الاربع لعام ١٩٣٦ وميثاقه السياسى لعام ١٩٤٥ يعتبران النصين الاساسيين الوحيدين له. وما قبل عام ١٩٣٣ فإنه على العكس كان مؤلفا مكثارا. فقد كتب العديد من المقالات النازي اضافة الى الحزب النازى «فويكشر بأوباختر« ومجلدى كتابه «كفاحى«، اضافة الى مؤلفه الثانى الذى يطلق عليه بـ «الكتاب الثانى» وهو فى الواقع تكملة لكتابه الاول «كفاحى»، «الكتاب الثانى» لم ينشر اطلاقا اثناء حياة هتلر. الكتابه الاول «كفاحى»، «الكتاب الثانى» لم ينشر اطلاقا اثناء حياة هتلر. اله مسودة اكتشفت بعد الحرب من قبل غيرهارد ل. فاينبرغ فى ثنايا الارشيفات الالمانية التى تم الاستيلاء عليها وقام بنشره عام , ١٩٦١ فى نفس العام ظهرت له ترجمة انجليزية، لكنها رديئة، وحملت عنوانا غير ملائم «كتاب هتلر السرى»، إلا ان النسخة الحالية هى ترجمة جديدة وحيدة قدمت لها كرستا سميث وحررها البروفيسور الذى اكتشفها وحيدة قدمت لها كرستا سميث وحررها البروفيسور الذى اكتشفها بنفسه غيرهارد ل. فاينبرغ.

يثير الكتاب طرح ثلاثة أسئلة: لماذا كتبه هتلر؟ ما الذي يكشف عن هتلر وافعاله اللاحقة ان وجدت؟ ولماذا لم يقم بنشره. اما الاجابة عن



السؤال الاول فإنها تكمن في تاريخ تأليفه. فقد افلح فاينبرغ بتدوين تاريخ المسودة بشكل لا يقبل الشك واحالته الى اواخر شهر يونيو (حزيران) وبداية يوليو (تموز) من عام ،١٩٢٨ في شهر مايو (ايار) كان النازيون يخوضون انتخابات عامة لم يحققوا فيها - رغم بعض النجاحات المحلية - إلا ٨, ٢ بالمائة من الاصوات. وخلال الايام الاخيرة من الحملة استغل مناوئو الحزب مسألة جنوب التيرول التي كانت تستثير الجمهور الالماني خلال الاشهر الاولى من عام ١٩٢٨ والتي تعامل معها النازي تعامل شعبيا.

ومسألة جنوب التيرول، وهى منطقة المانية، تكمن فى انها مُنحت الى ايطاليا وفق معاهدة سانت. جيرمان عام , ١٩١٩ وفى فبراير (شباط) ١٩٢٨ ادخلت حكومة موسلينى اللغة الايطالية فى التعاليم الدينية لهذه المنطقة، الامر الذى ادى الى نشوب حرب كلامية مع النمسا، وكذلك اثارة حفيظة الصحافة والرأى العام الالمانيين.

ومنذ عام ١٩٢٢ كان هتلر دائما ما يعبر عن وجهة نظره بأن جنوب اليترول ينبغى، بحكم الضرورة، التضحية به من أجل الحاجة الماسة لكسب ايطاليا كحليفة ضد فرنسا. في نفس الوقت كان هتلر يدرك تماما عدم شعبية هذا الرأى في صفوف الطيف السياسي المتعدد. وعلى اية حال، فإن ما له دلالة ان هتلر لم يكن مهيأ للمساومة على موضوع كان يعتبر مركزيا بالنسبة لكل سياسته الخارجية لأجل الاغراض الانتخابية. ومع ذلك فإن هتلر كان محبطا بشدة حول حقيقة حالته التي تضع مؤيديه القوميين على اليمين، فيما مناوئوه على اليسار يطرحون انفسهم كوطنيين مدافعين عن العرق الألماني لجنوب التيرول، متهمينه



وحزبه بخيانتهما لهم. وفي الواقع فإن هتلر اتهم خلال الانتخابات حتى من قبل الاشتراكيين بتسلم الاموال من موسليني وهي تهمة حاول ان يفندها ويبررها خلال الاجتماعات. ان احباطه ظهر في «الكتاب الثاني» من خلال تهجمه على «البرجوازيين القوميين» وعلى «هرطقة اليسار». عام ١٩٢٦ كان هتلر قد نشر فصلا من كتابه «كفاحي» يتناول سياسة التحالف بعنوان «مسألة جنوب التيرول ومشكلة التحالف الالماني»، وكانت احداث بداية عام ١٩٢٨ قد اقنعته بشكل واضح بالحاجة الى نشر المزيد من المقالات التي تدافع بضراوة عن موقفه.

"الكتاب الثانى" هو فى الاساس تطوير افكار السياسة الخارجية التى دونها هتار بشكل مختصر فى الفصل الرابع من المجلد الاول والفصل الثالث عشر والرابع عشر من المجلد الثانى لكتاب "كفاحى" مع تركيز خاص على مسألة جنوب التيرول. بدءا مع اعادة تقرير مبادئ رؤى هتار للعالم، فإن الكتاب يحتوى على نقد شامل للسياسة الخارجية التى اتبعتها المانيا منذ عام ، ١٨٩٠ قيمة الكتاب تكمن فى جزء منها فى عرض القوة والصلابة التى يتمسك بها هتار ازاء مبادئه الآيديولوجية الاساسية. يقدم هتلر وبشكل له دلالاته ومعانيه حججا جديدة تتعلق بالولايات المتحدة الاميركية واوروبا، اضافة الى اهم المواضيع الحاسمة لسياسته الخارجية مع بريطانيا ومواضيع كان قد طورها اثناء القاء خطبه وكتابة مقالاته خلال عامى ١٩٢٦ ـ ١٩٢٨.

عمل هتلر على أرضية جغرافية زوده بها الجغرافي فريدريش راتسل ( ١٨٤٤ - ١٩٠٤) وطورت من قبل العالم السياسي - الجغرافي كارل هاو سهوفر والتي تقول بأن الامم بحاجة الى «المجال الحيوي» اذا لم ترد ان



تنتهى الى الافول. مثل هذه الأمة اصبحت جزءا من اجندة المانيا الشاملة لما قبل عام ١٩١٤ وكذلك الدعوة الى ان فرنسا تمثل العدو اللدود الذى يقف امام التوسع الالماني.

فقبل عام ١٩١٤ كانت المانيا تواجه خيارين او بديلين: اما اتباع سياسة التجارة العالمية، اى توفر مستعمرات واسطول كبير، او، وهذا ما كان يفضله هتلر اكتساب اراض فى اوروبا على حساب روسيا. ولاتباع اى من هاتين الاستراتيجيتين يتطلب من المانيا سلوك سياسة التحالف. من دون شك فإن الخيار الاول يؤدى الى المواجهة مع بريطانيا، ويستلزم التحالف مع روسيا وبالتالى فك التحالف القائم مع النمسا. اما الخيار الثانى فإنه يتطلب الاتحاد مع بريطانيا. فى هذا الصدد يكتب هتلر الشياسة الكولونيالية والقوة البحرية وتخضع الصناعة الانجليزية السياسة الكولونيالية والقوة البحرية وتخضع الصناعة الانجليزية لنافستنا«. عمليا اتبعت المانيا الاستراتيجية الثانية ومن دون التخلى عن تحالفها مع النمسا، ثم وضعت نفسها بين الكراسي« متحالفة مع روسيا وليطاليا وكذلك بريطانيا، فيما بقيت فرنسا تمثل العدو على جميع الأصعدة.

فى «كفاحى» كان هتلر قد وصف الحالة الدبلوماسية الاستراتيجية الالمانية بعد عام ١٩١٨ بتلك التى كانت قائمة ما قبل عام ١٩١٤: بقيت فرنسا تمثل العدو اللدود وروسيا «المجال الحيوى» المفضل، وإيطاليا وبريطانيا الحليفتين المفضلتين. اضافة الى ذلك ظهرت استراتيجية اكثر تلاؤما حتى من تلك التى كانت قبل عام ١٩١٤ اذ ان الثورة البلشفية فى روسيا والتى اعتبر هتلر اليهود مسؤولين عنها اضافت بعدا جديدا



للرغبة في التوجه ضد روسيا في استبدال التحالف النمساوي ـ الهنغاري بواسطة مجموعة الامم الجديدة التي ترتبط بفرنسا يعزز من الحاجة الى التحالف مع ايطاليا وبريطانيا. كما ان هتلر كان يعتقد بأن حالة ما بعد الحرب قد حسنت من صورة المانيا، بحيث ان موقع فرنسا شبه الاحتلالي في اوروبا ما بعد الحرب سوف يجعل ايطاليا وبريطانيا اكثر ميلا للتحالف مع المانيا. في «الكتاب الثاني« يؤكد هتلر هذه المرتكزات وذلك بالاشارة الى ان حاجة ايطاليا الى المجال الحيوى بسبب نقصها في مصادر الثروة الطبيعية لا تتعارض مع المصالح الالمانية، في حين انها تتعارض مع مصالح فرنسا «ان ما يعنيه البحر المتوسط بالنسبة لايطاليا هو نفس ما يعنيه شاطئ بحر البلطيق بالنسبة اللانيا«. لذلك فإن جنوب التيرول كان يجب ان يضحى به من اجل التحالف مع ايطاليا ضد فرنسا التي سيؤدي دحرها الى فتح الطريق امام «المجال الحيوي« في الشرق. في ذات الوقت اشار هتلر الى ان التجاء المانيا للتحالف مع بريطانيا سوف يعزز بسبب التهديد الآتي من بروز الولايات المتحدة الاميركية الجديد، وبصرف النظر عن اهميته كتأكيد على صلابة آراء هتلر الاساسية واهدافه فإنه في هذين الموضوعين، موقف هتلر من الولايات المتحدة الاميركية وعلاقة المانيا مع بريطانيا، تكمن الاهمية الجوهرية لـ »الكتاب الثاني«.

فى «كفاحى» وصف هتلر الولايات المتحدة على إنها «الدولة العملاقة»، ورأى فى بروزها تهديدا لبريطانيا. اما فى «الكتاب الثانى»، فإنه يزعم انه «مع الاتحاد الاميركى ظهر عامل قوة جديد على الميزان الذى يهدد بالغاء كل علاقات الدول والسلطات» وان «موقع اميركا



التسلطى قد حدد اساسا من قبل نوعية الشعب الأميركى وثانيا بسبب مجالها الحيوى».

ان هذا الرأى حول الشعب الاميركى والذى يعود الى عام ١٩٢٨ يختلف تماما عن رأى هتلر فى السابع من يناير (كانون الثانى) ١٩٤٢ حينما قال لبطانته «اننى لا أرى مستقبلا جيدا للاميركيين. فى اعتقادى انه شعب منخور.. كل شىء يتعلق بسلوك المجتمع الاميركى يكشف ان نصفه متهور ونصفه الآخر متسود«.

بعد ذلك يعرج هتلر على السؤال المتعلق بموقع أميركا التهديدى باعتبارها سموقع القوة المهدد شم يبدى ازدراء المحاولة التى ظهرت على يد مكتشف الاتحاد الاوروبى الكونت النمساوى غوتنهوف ـ كاليرغى الذى اوجد فكرة اوروبا الاتحادية سمن خلال اتحاد رسمى لجميع الشعوب الاوروبية منذ أن حدد هتلر موقع الولايات المتعدة الاميركية بشكل مبدئى على اساس نوعية شعبها فإنه لا يمكن جديا تحديها بواسطة سولة باسيفيكية، ديمقراطية، اوروبية شاملة «. مثل هذا الاتحاد سوف يقود، كما يقول هتلر الى سكيان كل قوته وطاقته يمكن أن تستهلك من قبل الفرقاء الراحلين «أى كما حدث للاتحاد الالماني عام ١٨١٥ ـ . ١٨٦١ يعتقد هتلر أن الاتحادات الراسخة يمكن فقط أن توجد حينما تكون يعتقد هتلر أن الاتحادات الراسخة يمكن فقط أن توجد حينما تكون يأخذ الاتحاد شكل كفاح تدريجي من أجل سلطة ذات دولة واحدة مهيمنة مع بروسيا في المانيا. مثل هذا الاتحاد يمكن أن يتطلب قرونا من الزمن وهو اتحاد مخالف جدا لذلك الذي يريد به الاتحاد الاوروبي الشامل، كما أن محصلته النهائية سمتعبر عن الانحطاط العنصرى لمؤسسيه «.



ويرى هتلر بأن الدولة الوحيدة القادرة على الوقوف بوجه شمال افريقيا ستكون الوحيدة التى ستنشر القيم العنصرية لشعبها« بعد ذلك يؤكد أنه سن واجب الحركة الوطنية الاشتراكية ان تدعم وتهيئ وطننا الأم الى اقصى الحدود المكنة لهذه المهمة « وفي هذا يشير هتلر لاول مرة الى الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها العدو المستقبلي.

يؤكد هتلر أن «رغبة انجلترا كانت وستظل منع ظهور القوة الاوروبية وتحولها الى قوة سياسية عالمية» ذلك ما يعنى الحفاظ على توازن قوى معين بين الدول الاوروبية. وفي اشارة هتلر هذه يظهر الافتراض المسبق حول السيطرة العالمية البريطانية. لهذا السبب استجاب هتلر الى الحجة التى تقول بأن بريطانيا سوف لن تقبل ابدا بهيمنة المانية على القارة الاوروبية. واستنادا الى أدلته المؤسسة على فهمه للتاريخ يزعم هتلر ان بريطانيا لم تكن تهتم كثيرا بالشؤون الاوروبية طالما لم يظهر هناك منافس اوروبي و«كانت دائما ترى ان التهديد يكمن فقط في دائرة التطور الذي سيحدث ذات يوم ويعيق اساطيلها وهيمنتها الاستعماري«. ثم يستشهد بعلاقة بريطانيا مع بروسيا في القرن الثاني عشر لكي يدعم رأيه هذا. وبتكرار الفقرة الواردة في كتاب «كفاحي»، حول سياسة ألمانيا قبل الحرب ووصف البحرية الالمانية على انها «في النهاية ليست إلا لعبة مسلية»، فإن هتلر يصر في «الكتاب الثاني» على انه «اذا قامت المانيا باعادة توجه سياسي اساسي ووجدت أنه لم يعد هناك تعارض مع مصالح انجلترا البحرية والتجارية، ولكن بدلا عن ذلك تحديد نفسها ازاء الاهداف الاوروبية، عندئذ ينتفي وجود اساس منطقي للعداء الانجليزي الذي سيكون عداء من اجل العداء ليس إلا».



اخيرا، لا يبدو من الواضح أنه لم ينشر «كتابه الثانى» اثناء حياته. فلعله نُصح من قبل ناشره بعدم نشر الكتاب على اساس ان كتابه الاول «كفاحى» لم يحقق مبيعات جيدة في حينه. او ربما شعر بعدم وجود مبرر كبير لنشره او بسبب هجومات الكتاب غير المثمرة على «البرجوازية الوطنية»، ولكن أيا كانت الاسباب فإنه من المفيد القاء نظرة على عقل هلتر وعلى تطور الافكار التي شكلت سياسته الخارجية بعد عام ١٩٣٣.



كان هتلرية ول وهو بعد رجل عقيدة ونضال: "الرجل الشجاع هو من تحمل نتائج عمله" وبقى هذا شعاره بعد أن انتهت إليها مقاليد الامور وأضحى الامر الناهى فى الريخ الثالث. فهل تبدل الفوهرر غير الفوهرر عندما أقدم على الانتحاب فى قصر المستشارية ببرلين بعد أن رزح تحت العبء وشهد بأم العين انهيار البنيان الشامخ الذى شيده مساعداه القويان؟

إننا نترك الكلام لألبرت زوللر، الرجل الذى عايش هتلر أثنى عشر عاماً ووقف بحكم اتصاله الدائم به على نواح فى شخصية الدكتاتور بقيت سرا مغلقا بالنسبة على أقرب المقربين.

يقول ألبرت زوللر في نهاية هتلر:

"لا يخامرنى شك فى أن هتلر وإيفا برون قد انتحرا. وكان انتحارهما الخاتمة التى كرست انهيار ما حققه رجل الريخ الثالث. قبل الحرب كان هتلر يشجب الانتحار، وطالما سمعته يقول إن أعظم الويلات لا تبرر استسلام المرء لليأس. وبلغه ذات يوم أن أحد اصدقائه القدماء وضع حداً لمتابعه بالانتحاب شنقا، فقال لمن حوله: "عرفت صديقى هذا رجلا شجاعاً، ولا ريب عندى أنه لو وقع على صديق يواسيه فى محنته لاسترد ثقته بنفسه وبمصيره".



ولكن هتلر تخلى عن هذه النظرية بعد محاولة ٢٠ تموز سنة ١٩٤٤ (حاول بعض العسكريين اغتياله) ويغلب على الظن أن التحول الذى طرأ على تفكيره مرده إلى عوامل شتى منها انهيار صحته وجهاز العصبى، ومنها شعوره بأن أنصاره بدأوا ينفضون من حوله، ومنها أخيراً اقتتاعه بأنه خسر الحزب.

رافقته إلى مقره العام فى بروسيا الشرقية، وسهرنا ذات ليلة حول المصطلى إلى ساعة متأخرة، وكان الحديث يدور حول معنويات جنودنا، فقال لى هتلر وهو ساهم: "عندما تتخلى العناية عن الإنسان وتنهار معنوياته لا يبقى أمامه إلا أن يتوارى".

وعندما اعتكف فى أيلول ١٩٤٤ أرسل يدعونى إليه، فلازمته ثلاثة أسابيع، وكان كلما شعر بالآلام (كان يشكوا ألماً فى المعدة) يناشد طبيبة أن يسعفه بعقار مخدر كالمورفين أو سواه، واتفق ذات ليلة أن تعذر إيجاد المخدر، واشتدت وطأة الألم على الفوهرر، فقام إلى دولاب صغير مثبت بالجدار وأخرج منه مسدساً، فأدركت ما يجول فى رأسه واختطفت المسدس من يده، فقال لى وهو يتهالك على سريره. لم يبق للحياة معنى! قالها لى بلهجة تنم عن اليأس الشديد، ولكنه ندم على تخاذله بحضورى فما عتم أن تكلف ضحكة خافتة وقال: "لقد أسأت تفسير بادرتى يا زوللر. أخرجت المسدس من مخبئه لأدفع به إلى بورمان لأنه بحاجة إلى زيت. وقد أفادتنى الحركة بعض الشيء فخفت وطأة الألم".

لم يسترد نشاطه منذ ذاك، وقد نصح له الأطباء بالاستجمام وناشده كبار معاونيه أن يكل العبء إليهم بعض الوقت، ولكنه ضرب بالنصائح والمناشدات عرض الأفق، وكان يقول لإيفا برون، كلما توسلت إليه أن



يرفق بنفسه: "دعك من هذا الهذر، إن ألمانيا لتنهار دفعة واحدة يوم أبتعد أنا عن الدفة".

واقترحت عليه إيفا ذات يوم قضاء أسبوعين في جبال بافاريا، وكانت الجيوش الحليفة أتم تحرير فرنسا وبلجيكا وراح الجيش الأحمر يدق أبواب بروسيا الشرقية، فبدا عليه قبول الاقتراح، وسارعت أيضاً إلى إعداد الحقائب ووقف أنا أعرض على الفوهرر بعض الأوراق، وفجأة أرسل ضحكة عصبية أذهلتني وأذهلت إيفا برون، ثم سمعنا الفوهرر يتمتم كمن يخاطب نفسه: "لماذا يريدون منى أن أستجم في بافاريا؟ إنهم ضنينون بحياتي، وقد فاتهم أنى سئمت تكاليف الحياة" وكرر هذه العبارة ثلاث مرات، ثم أبلغ إيفا أنه لن ينتقل إلى الجبال البافارية.

فى كانون الثانى ١٩٤٥ انتحر العديد من حكام المناطق المحتلة مؤثرين هذه النهاية على تسليم أنفسهم للأعداء، وكان هتلر يتلقى أنباء الانتحارات وهو على فراش المرض، فيعلق على كل منها بكلمتين اثنتين: حسناً فعل.. ولكنه انفجر باكياً عندما أبلغه غورنغ أن غوليتر فيينا صرع امرأته وأولاده الأربعة قبل أن ينتحر، ثم التفت إلى إيفا برون، وقال لها همساً: إنها لنهاية شعرية.

وأثرت حالة هتلر الصحية فى حالته النفسية، فأضحى سويدائى المزاج، ولكنه لم يفقد الأمل بإنقاذ ألمانيا حتى عندما شرع الحمر فى دق أبواب المدن الصغيرة القائمة إلى الشرق من برلين، بيد أنى سرعان ما اكتشفت أنه كان يتكلف التفاؤل بحضور القادة العسكريين، فقد فاجأته مساء ٣ كانون الثانى يقول لفون ريبنتروب: "إن الدبلوماسية الألمانية لم تنجح فى بذر بذور الشقاق فى صفوف الحلفاء، وها هم الغربيون



يتدفقون على ألمانيا محاولين بلوغ برلين قبل حلفائهم الروس، وقد اقترح الجنرال زوللر هذا الصباح اللجوء إلى الغارات السامة وحرب الجراثيم، ولكنى رفضت لأن هذه الأسلحة الفتاكة لن تؤخر القضاء المحتوم".

لم أكن فى قصر المستشارية عندما اختار هتلر وإيفا برون تلك النهاية التى اختارها من قبل غوليتر فيينا. فقد أمرنى الفوهرر بمغادرة برلين قبيل سقوطها بثلاثة أيام، وقال بحضور إيفا: "سأنتقل بعد يومين إلى الجبال البافارية لأنظم حرب العصابات، فوافنى إلى هناك لأنى سأكون بحاجة إلى مستشار".

ومع أنه كان يعلم أن الروس أتموا تطويق العاصمة، فما نمت لهجته وهو يخاطبني عن ذلك اليأس الذي يدفع فريسته إلى الانتحار.

وحاولت فى اليوم التالى مغادرة برلين بطريق البر، فما استطعت إلى ذلك سبيلاً، لأن الدبابات الروسية كانت قد ضربت حولها نطاقاً من فولاذ، فاتصلت بالفوهرر هاتفياً واستأذنته بالبقاء، فانتهرنى وأمرنى بالسفر فوراً على متن إحدى الطائرات، ثم عاد فتلطف بالمقال معى وقال إنه يرجوا أن يرانى قريباً جداً فى الجبال البافارية، وسمح لى بأن أقضى فى برلين يوماً آخر ولكنه اعتذر عن عدم استطاعته مقابلتى لانهماكه بإعداد الدفاع عن العاصمة.

بت ليلتى تلك فى أحدج أقبية قصر المستشارية، وكانت برلين شعلة من نار، الحرائق تلتهم المبانى الرئيسية ومستودعات الوقود، وقد حاولت مقابلة إيفا برون لأقف منها على حقيقة ما يعتزمه الفوهرر، فقالت لى وصيفتها أن سيدتها فى حجرة الزينة منذ الساعة الخامسة مساء، وإن الفوهرر وافاها إليها بعد انتهاء الاجتماع العسكرى.. ولم تكتمنى الوصية أن إيفا



بادية القلق والاضطراب، وقد رفضت خدمات وصيفتها عندما دخلت عليها هذه في الصباح لتسرح لها شعرها وتساعدها على ارتداء ملابسها.

عدت أدراجى وفى نيتى هذه المرة أن أقتحم جناح الفوهرر وليكن من أمره ما يكون..

وهبطت السلم الخشبية المؤدية إلى القبور رقم ٥ حيث اعتاد هتار العمل محاطاً ببعض معاونيه من عسكريين ومدنيين، فالتقيت عند أسفل السلم بكونراد أحد مرافقى الفوهرر وكميكى سائق سيارته، وكانا ينتحبان، فسألتهما ما الخبر، فأكدا لى أن الفوهرر وزوجته (كانا قد تزوجا فى أول نيسان) قد انتحرا، وقال كونراد وهو ينشج إنه ساهم فى حرق جثتيهما تنفيذاً لوصية هتلر.

وسألت كونراد كيف انتحر هتلر، فهز كتفيه، وقال السائق إن الذين حملوا الجثتين إلى حفرة في فناء دار المستشارية لحرقهما أكدوا له أن الانتحار كان بالسم، وأن أحد الأطباء حقنهما به نزولاً على رغبة الفوهرر.

لم أصدق شيئاً مما رواه الرجلان، ولكن شاهد عيان، هو الضابط فانز بوهلر، انضم إلينا، وكان شاحب اللون، مشعث الشعر، أحمر العينين، وأكد لى نبأ الانتحار ولكنه قال إنه استدعاه في ساعة مبكرة من الصباح (أول أيار ١٩٤٥) وقال إنه قرر الانتحار بعد أن أفلت من يده زمام النصر، وأفهمه بحضور إيفا برون أنه سيطلق عليها رصاصة واحدة، ثم ينتحر بدوره.

وأوصى هتلر الضابط بوهلر بأن تنقل الجثتان ملف وفتين بالعلم الألمانى إلى فناء القصر وتحرقا فى حفرة قليلة العمق، ثم أمره بالخروج، فخرج وفى نيته نقل ما سمع إلى معاونى الفوهرر، علهم يتداركون الأمر،



فما وقع إلا على الدكتور بوهارت الذى كان يعالج هتلر فى أيامه الأخيرة، وقبل أن ينقل إليه النبأ الهام، دوى طلق نارى، فثان فثالث، وعقب ذلك صمت.

وكان الضابط والطبيب على بضعة أمتار من حجرة الفوهرر، فهرعا إليها فوجدا هتلر وإيفا جثتين هامدتين، وقد امتزجت دماؤهما.

وقد طلبت إلى الضابط أن يمضى بى إلى الفناء لأبى آثار الحريق والدخان، فتقدمنى فى الرواق، وقد تقوس ظهره، وقبل أن نجتاز العتبة سمعنا قرقعة شديدة عقبها دوى انفجارات هائلة، وأقبل أحد الجنود من الفناء وقد علت وجهه صفرة الأموات، وقال لنا وهو يلهث: "لقد انهار الطابق الثانى كله، وملأت الأنقاض الفناء الخارجى".

وهكذا حيل بين وبين مشاهدة الحفرة التي ضمت بقايا هتلر وإيفا برون.

فى أواخر العام ١٩٤٧ عثرت بين أوراقى على رسالة كان موسولين قد بعث بها إلى هتلر قبيل تسليم إيطاليا بأيام، وقد جاء فى هذه الرسالة ما يلى: "لن أتخلى عنك يا عزيزى أدولف، إن مصيرى مرتبط بمصيرك فإما أن ننتصر معاً أو نتوارى معاً".

وكان ما توقعه الدكتاتور الإيطالي. ..

ففى أول أيار ١٩٤٥ سقط موسولينى وخليلته كلارا ميتاتشى برصاص الأنصار الإيطاليين.

وفى أول أيار ١٩٤٥ مات هتلر وإيضا برون منتحرين.. وشتان بين الميتين!





| 5   | ■ مقدمة                               |
|-----|---------------------------------------|
| 7   | ■ طفولتی                              |
| 41  | ■ فكرة الصليب المعقوف                 |
| 87  | ■ مشوار الفوهرر من الألف إلى الياء    |
| 53  | ■ نظرة سياسية عامة                    |
| 79  | ■ الفوهرر                             |
| 143 | ■ هتلر وأحداث الحرب العالمية الثانية  |
| 183 | ■ هتلر وميراثه وتأثيره                |
| 197 | ■ مسئولية قيام الحرب العالمية الثانية |
| 215 | ■ هتلر واليهود                        |
|     | ■ أصدقاء هتلر والمقربين له            |
| 245 | ■ كتاب لم يعرفه أحد                   |
| 255 | ■ نهاية هتلر                          |